(هسسدانص التقرر) الانعن مسرة ملم النقالاكم التي سوة الوادي شيز بللم الانعر منتداله



والحدقه ومعاوالسنة النبو بتواعلى مكانها وونق من اصطفاس خطقه الدمتها فشادوا بنياتها والسلاة والسلامعلى المعوث رسة العللين سدنا مدوعي آنهو صبه إسين والتابعن الهم باحسان الى يوم الدين (أمايعد) قان مولانا أميرالمؤمنسين وخليفة وسول وبألعالم سلطان البرين والعرين ويسأم لمرمين الشريقين أأسسلطان الأعلم واخافان الانفم السلطان ابنااسلطان السلطان الفانى (عبدالميدخان الثانى) تصراقب الاسلاموالسلين وأيديوام شوكتهاللة والدين وأسط وجوده وجوده وجرعاراه وحف الله بالطاقه المعدانية وعنايته الرائبة فاتعالماوكفية الشاهانية وعظمته وسلطته الهسمانونية فدقعاقت إرادته السنية الملسة مأديهل عقتض مطاء الطاهرة الزكية فبالصود طي السنة النبو مااسلاح وعلى ذانه الشريفة البركة والفلاح ففكرأ يعاقه في أجل تحدية يسديه السنة النبوية اطنيفية فارر وفقها أكل من شرأ اديثها الشريفة على وجه يسمعه النقل و برضاء العقل وقد استارا مدانه منين كتب الحديث المنيفة كاب صيرالهارى الأى اشهر بشبط الروابة مند أهلاالدواية فأمروأمر مالوفة وأنجلبع فمطبع فمصرالاميرية لماأستهر تبعس دقسة النصيرو بودة المروف بين كالماا م العربة وبأن يكون طبع هذا الكتاب فيعد مالمطبعة على النصة اليونشية الحفوظة في الرائة الماركية بالاستانة العلية العي معروفة بمن العمة التلف المثال فأهدفا الجار وماستى من الاجدال وبان يكون جدع ما يطبع من عدًّا الكتاب وقفاعاما إسع المقل الاسلامية وبأن يتوفقوا مالملبوع بعد اصيعمق المدعة معمراً كابر على الازمرالاعلام الزيرته سيف عدمة الحديث الشريف عدم استتبينا لاتام وفالناسع عشرمن شهرمه خادالياط منسنة ١٣١٢ الهبرة النبوية على ماجها أفسل السلاة وأذكالقيسة أيلغ صاحبافوة الفانى أحدعتارياتنا المتدوينا والحالعقالي فالقطر المصرى هند الاوام السلطانية البنائج من حضراتاً كابر العلمالاذهر يدمن وعقد عليه فالباب ونقومهم بمبالدمة الشريفة والاعالمالنيفة مستدواته البنا بالنسفة اليونينية والنسخ المليوسة على يدصاحب السعادة عبدال الامات المويلي الغابة علها كاقض فالثالام بالهماول الكرج وقد كانو جعناسة عشر عن عرضالهم وانستهر وألفناهم فطالاوام السلطانية فتلفوها بسدوررسة وأفتدة فرحة أعلهم أنها خدمتمن أيل الفدمال بنية وأعظمها قددا وأكرها نفصا خسوساو قدام جابلاة سلطان المسلين

۳

وانند و زنافير و نافيروا غايدالتيول لهذا العلى المول وهو فتاجيعنا أيسلمالتكن جمعين ضغفا العجها المتعافرة المتعافرة

أماحترات الهما المائد العالم الذين تندموا سيحه فلا الامام فهم مشرة الاستاذات ينسلم البشرى شهيزالسادنالمالكية الانهر « الاستاذالسيدعل البيلاي من علمه السادة المالكية بالانهر وتقبيبا السادنالاشراف

بالدادالمسرية « وشيزواقالسادتالفية بالازهر الاستاذالسيخ مدالوقاف « وشيزواقالسادتالفية بالازهر الاستاذالسيخ سيل علمدى « وشيزواقالسادتالمساية «

الاستاذات آياد المراوى و شيخ المراوي الاستاذات المراوية المراوية

الاستاذالشيخ سليانالسيد من على السادة الشائعية بالازهر الاستاذالشيخ وسف النابلسي شيخ السادة الخابلة و

الاستاذائشيغ بكرىءاشودالسدق منعله السادة المنفسة بالازهر مغق يستسال مصر

الاستنائېء مرازانۍ د مقهمنير مالين الاستنائېج محمد سيدالايري د الشاقية الاستنائم عماوالفط الواق د الملكية

الاستاذائسية هرون عبدالراف « « الاستاذائسية حسن الطويل « «

المستحص مسي معرس الاستذائش مرتفقاته مغنش الفقالعربية بالعارف المعربة السديمد فأم من أهل العلم الشاقعية الإزهر الذين الهيديا فيعلم أخديث

هذا وقدا متفلتا بوم منامهذا الكتاب المستطاب فيم كزيدا ردايفامم الازمر الافرد فضرف فالثاليومالم مودجع من كارالعل وتليت الادعية العالمة المقيوة عوامع شاخلاقة المتلمى وتأييدمولانا أميرالمؤمنية وخطب فيهاالبعض من اكارهم بييان فترهدا العل وفشل الا حريه والعلملينف واختفناه إصاع المعاطسيد اومولا اأمرا أومنن وأمن جدم الحاضرين بقاو يسلمة وأشدهماشة كلهاعبة ولا وصف المرش اللافة خلد المملا بالاقتمولا فأمع المؤمنيز فيعلى الدوام أمن وجالاحد . ٢ صفرسنة ١٣١٣

علانلة

التقرصونة النواوى الحنق خادما لطوالفقرا مالازهر

> وقد أنت أفيه والتعيدة والكاريخ صرة العلاة الغاعش المشيخ سليان العبد (أحالافاضل المشروسة أساؤهم التقرير)

ان رُمْتَ تَصْلَى بِالْقُبُو ، لِهُوْرَتَى الشَّرْفَ الوَّطْيِدُ فالسرَّم صماً النَّمَا وي تَكُنُّس المزالَدد والمستأمر المؤمني وقشة الغشل المزيد شادالشريعسة فالااء مفلا يُزالُ لهايسيد أحبالسنة خبرخك فاقه السفسق يريد عاش المُلفِ أسلاك و وَلَنابِ النَّفِي وَلَد طَبَعَ البناري طَبْعة . فانت على الدَّ النَّسُد وأَفَاضَها وَقَفًّا عَلَى . مَنْ يَسْتَغَيَّدُومَنْ يُغِيد فَنَقُلْمُ أَنْظُمُ الْلَحُوى السَّارِيحَ فَي يَتِ التَّصِيد طَبَعَ العِنَارِي مِنْ اللهِ اللهُ عَدًّا عَدًّا الميد 1-7 153 Z:Irir\_

# (فهرسة)

المرّ الاول من صبح البضارى

| بيفة                                                                | بعيف |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| كيف كانبد الإى الى دسول الله<br>صلى المتعلم ومغ وقول المسجلة كردانا |      | بأب وقت العشاء الى نسف الليل<br>باب وقت الغسر                           |
| اوحيناالسك كاأوحيناالى وحوالنبين                                    |      | ببوات المسلاة إعدا الخبرستي ترتفع الش                                   |
| منيمد                                                               | 174  | بأب عه الاتمان                                                          |
| ا كتابالايمان                                                       |      | بابسايقول اذامع المنادى                                                 |
| ۶ کتابالعلم<br>۳ کتابالوشوء                                         |      | بابالانانالسافرانا كافواجاعة<br>والافامةالخ                             |
| ه بالسع على اللفين                                                  | 171  | باب وجوب صلاة الجباعة                                                   |
| ه كابالنسل<br>۲ كابالمىش                                            |      | باب اهل الطوالفشل أحق الاعامة                                           |
| ۷ باب التيم                                                         |      | باب الجباب التكبير وافتتاح الصلاة<br>باب وجوب القرا مقلامام والمأموم في |
| ۷ كاب السلاة<br>۸ باب مايد ترين العودة                              |      | الساوات كلهافى الحشروالسفروما                                           |
| ٨ بايسايد كرفي الغند                                                | 104  | فيهاوما يشافث<br>باب وضع الاكف على الركب فحال                           |
| ۸ بابخشلاستقبالالفیلد<br>۱۰ آنوابسترةالمیل                          | 109  | باب الاطمانينة حيز يرفع واسمس الر                                       |
| 11 بأبسواقيت السلاة واشلها                                          |      | بالبطش السجود                                                           |
| 11 باب وقت الظهر عند الزوال                                         |      | باب المكث بين المنجد تين<br>باب القسلم                                  |
| 13 بابوقتالىسى<br>13 بابوقتالغرب                                    |      | باب انذ کر صدالسانة<br>باب انذ کر صدالسانة                              |

#### ◄ عذاجدول المطاوا المواب الوارد من بقيمة ميضة الملم الازهرا لمليلة وحيث المماراملاح المعرمته فالماراملامسوشرطية عرف م ك

أسقدرمن و فوقويتزود والسواب اثباته كافيالاصلورة القطلان هات. النَّديَ وكذا في الاصل ورفة y ولاو بعد تقضيف الباء وافاالتن والسوادواذااؤتن هامش معلمه والسواب معته 14 وحددة والموايدأس اسمة والموايدأس القسطلاني و، فوتألى لفظ مع والسواب حدث مع كاظهر ورقة وي من الاصل 50 ٢ أنيت والمواب أنت بالمثناة ۲۸ هامش كن رحله يحز عالمه والصواب حذف الحزم لانه سلق بالالف على اللغة المشهورة لفظالكا سدرجة والمواب انهار وابة كافيشر حالمين فوق تضمض رمن أصفروة وقهارمن الاصلى والذى فى الاصل ورفة ٢٦ ومن الاصلى

فقط وكذافي الشراح

فوقال هرى وم وصوامرة من كافى الاصل ورقة ، ي ليلةبوم يعدم ومزأ في درم وجود والاصل ورقة ع

هامش عن عبدالله بن أرى والمعروف عبدالرحن بن أرى كافى كتسالرجال عالت لي والسياسالي

Sim . 5. 119 ٧٠ و هامش فوقان أمكنوم قال رمن و عن وتحتا م ط والذي في الشراح والاصليط ورقة ٨٢ أنالرموذالاربعتمن فوق

» أَيْتُ فَوْقهارمهم إن عساكرم كونه يعدُف الله فود ترلا رمن . س والنك في الشراح وفي الاسلودية

فلمن والسواب فقالساد (KIL) منف الافدالاخوة

١٧٢ هامش فوقياً غيرنارض ألي قديم الدني الاصل ورقة ١٠٥ فوق الفند رسول الله



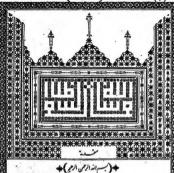

إمرنامورسنوالجين و ويزدهطينا بزنداله كرم و هددك على ماهديتنا و ولتكركز على الرئتنا و وضل والمرعق بون الاكرم و ورسوانا السيدانسندالاعظم و سيدنا ومولاناهسيدالذي كانالسرع المناطق بدين الرئيط المرطقة و وعلى آفروهميد وكامريواك المروف وواسف والمناسق فالمن بالماس والمناطق والايدى الجسم هاتى لا يالوسنها المائة الاسلام و سيدانوو والمناطق في والمناطق المنافق و والاحسانات المقام يجيدا لمنافق و والرحمة الترويزا فيها كل فوى وضيعة العيد و والاحسانات الجاء المناق و والرحمة الترويزا فيها كل فوى وضيعة العيدا المنافق على المناطق المنافق على المناطق المنافق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة و والاحسانات المنافقة و والاحسان المنافقة و المناطقة ا

القسط بهمته . وقترة ودارعية بعدالته . وأكثر غيرالبلاد بينه . وأنابه بسيمالانام في غلاق نه . وأداب عزالات الا . ورجة بليسع الانام

وحقة أصل البرقنية أن شيخ الاسلام الامام الحالة بن مصدين الشاكمة برين الإدلى واستخر معشق الحليث فضالاه أصدائين والفاقة أن يوضو وسع لهم مستكلات الثالة ووايات معيا المناوعة بأجها لمذكات ووضها ومصعالهما قاسمة وسيدن علماء والتسام و شواهنا للوضيع والتمنيع م شكلات الجلم السيع » ه وكتب عند تمام نتم التمنيع على الآل و وقض المينوان المناسبة في المناسبة كون المصورة

معت القون هذا أبلانتوسم الفراق ودن القون به فراتسينا السيخ الاما العالم العالم المالة المتفرض القون ودن القوت ومن ملك المالة المتفرض القون الموسطة وكانا المسلح بعض القون المقاملة بالموسطة وكانا المسلح بعض القون المسلح المالة والمسلح المالة والمتفرق المالة والمتفرق المسلح المالة والمالة المسلح المالة والمتفرق المالة المسلح المالة والمتفرض المالة والمتفرض المتفرض المتفرض المتفرض المتفاق المالة المتفاق ال

وكتب الملاقا الويزي طن فلها آخر ورفقس الجلدافة كورواصورته بفت شايخ وتصيبا وإمدايان بدي فهيئنا أضيخ الاسدام جدّالديد ، a سائد آاده الادب العادمة أي مؤداة من الشائد المائد المبايل ، a آسا تانت الديم و في الجناس المنادى والسب ين وهو برادي قراص ويلاحظ فيليق فدائدتان و رجده والعربات الأحداث وصحت عليسه وباذ كاله بجوزن باعد إراق الإلانة حسيسما فالمستقد السرائم مورج والتأكمان بإلسال لمائذ أب فروا لمائذ أب حدالاسيل والمشاف أب التاسم العمدة والمنافل الموادات المستقد شهر نوالتا المواند في موسيس المفافر وموقف جانف السيساطي و مسادسات الواقف المائد الموافقة أباذره و الاحسيل من والعمدة ش وأبالوت لا فليصارفات و وقد كريد فك فيا قرال الكابيف فرضة تسميل المورد ه كنيه طهن مجالها تحق الموض حافظ المعتمد الم لمائزية و وأطال المصيدة مصدة المسيال م وساماته هد خاطرات الحيدة المؤردة " و وأطال المصيدة مصدة المسيال موسيمة المهتمين و وساماتهم والمعلى جيد الاثياد والرابط في و مسامل المورس عليه والمسابل و وساماتهم والمعلى جيد الاثياد والرابط المعالمة والمحافظة والمعلى المسابل و وساماتهم والمعلى و مدالم على جيد المسابل و والمرابط المسابل و والمرابط المسابل و والموافقة المسابل و والموافقة المسابل و والموافقة والمسابل و الموافقة والمسابل الموافقة والمسابل و المسابل والمسابل و الموافقة والمسابل و المسابل و الموافقة والمسابل و الموافقة والمسابل و الموافقة والمسابل و الموافقة والمسابل و المسابل و المسابل المسابل و الموافقة والمسابل و المسابل والمسابل و المسابل والمسابل و المسابل والمسابل و الموافقة والمسابل والمسابل

امران الضائق درضالات التصديق متعول يوبا بعدة أولية المن عشر شوال سنة 118
ووق المناه المستبدلة تحديث المناه تقديم التناه المناه المناه تقديم والمناه و وي 
عناء قال ترسن كليا السيم من زهاء حمالة أقد مديث في ستمتر استة وماوضت
في مسدينا الاناف المستبدر المناه المناه ألى المناه المناه



﴿ النِّسِرِ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِي اللَّهِ الللْمُولِي الللْمُواللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ الللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَامِ الللْمُنْ اللْمُل

يوسدنا في النسخ الصيعة المحتمدة الل متصناعلياها المقبو جدولا الأصله والتبتا به الإيتماللم وي وصد المنصل و سه الإيصار كو و الاياليات هوي والكنجين و حسد المسوى وسائسيل و الاتوسط الكرية وحسه المجهود المنطق والتوسط وحسب فيوى والكنجين و حسد المسوى والسنتي و التراقيد على المناقبة المتحدة وحسب يوسل المنافز من المنافز المنطق المنافز المنافز المنطق المنافز المنطق المنافز المنافز

#### و طبع ﴾ الطبعة الكبرى الامدية بولا قدم المحية " سسسنة ١٣١١ عبرة





بسيم امتدازم في الرحم. المسيم المتدازم في المسيمة الم

الحالة في الاستهامات المؤسسة والتعقيد في التسيارين الراجع بريافية الضائق وصدائة تعلى الدين ولين كالتنا الوسل الدين المؤسسة والمنطقة في المؤسسة والتعييد في المؤسسة الدين المؤسسة الدين المؤسسة الدين الدين الدين والتينيذ ويضاف معراض المؤسسة والمؤسسة والمؤسس (۱) بشم القدار عن الرحيه ما كنت مستوسط من سبعه المدر معمور على معمول مع الأراث معمور من من من معمول معمول

و من و من و بيترك بالمهذا المشتر تشيا على قسم المشتر تشيا ومنالسا المسترمين كالمسع ومنالسا المسترمين كالمسع المنالسا المسترمين كالمسع المنالسا المسترمين كالمسترمين المسترمين كالمسترمين كالمسترمين المنالسا المسترمين كالمسترمين المنالسا المسترمين المسترمين المنالسات المسترمين المسترمين المنالسات المسترمين المسترمين المنالسات المسترمين المسترمين المنالسات المسترمين المسترمين

قبصة 1. قال حوا 1. فيقعم 1علىمثا

فَالسُّ عَالَمَتُهُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَايِنهُ مِنْ لُكُولُهُ الرَّحْ فَي اليَّوْمُ السَّهِ عِلْ الدِّدْ المُؤمنسينَ الْمَا فَالسَّا وَلُ مَا مُنَ مَرْسُولُ الله على الشعليه وسلم منَ الوَسِّ الرَّ وَإِ السَّالِمَةُ فِي النَّوْ كَانَكُوْرِيُّ دُوْ يَالاً بَاسَمْنُلَ مَنْزَالسُّجْ ثُمْ حُبِبَ البِّهِ الْمَلَاهُ وَكَانَ يَقُلُو بِفارِ رَاهِ مَيْمَنَذُ فبهِ وَهُ يُعَبُّدُ اللَّهَ الْمُ وَوَا سُالِعَدُ وَقَبْلُ أَنْ يَكُوعُ إِلَىٰ الْهِ لِهُ وَيُعَرِّقُونُ لِلْكَ ثُم رَحِيمُ إِلَىٰ خَدِيجَ عَلَيْمَ وَدُلْلُهَا سَرُّ يَامَعُ لَقُ وَهُوَ فِي أُورِ مِوا مِنْ أَمَا لَمَا أَنْ فَعَالَ الْمَا أَنْ أَمَا لَكُونَ قَالَ فَا مَنْ فَعَلَى مَدَّ مِنْ فَعَلَى مَدْ إِلَيْهِ وَالْمَعْ فِي الْمُعْمَدُ إِلَيْهِ وَلِي الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ المُعْمِدُ الْعُمِدُ المُعْمِدُ الْعِمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ ال بْالْسَكَ فِتَالَ الْوَالْكُ مَا أَنَا عَلَى قَالَمَ فَي فَعَلَى النَّارَةُ مَنْ بَلَوْمِنْ الْمُؤْمِ فَقُلْتُ مَا آنَابِهَا لِكُفَا خَدْقَى فَفَكْنِي النَّا لَقَالُمُ أَوْلَيْكُونَ فَعَالَيا أَمْراً بالسّرَيَاتُ الْذَى خَلَقَ حَلَّى الالْسَانَ منْ طَلَق قَرَأُورَبُّكَ الا مُرْمَ فَرَيْحَ جَهَادَسولُ الله صلى الله عليه وسليرًا جُفُ فُوَّادُهُ فَدَعَ لَ عَلى خَليجَةً بِمُدْ خُوَيْللاض الله عها فَعَالَ زَعَالُولَ لَهَ أُولَى قَزَمَا أُولِي مَنْ مَنْ عَنْدُ ٱلرُّوعُ فَقَالَ للسَاجِيَّةَ والنَّبْرَهَا الْمُسْمَ قَدْخُسُيْتُعَلَى تَفْسَى نَصَالْتُ حَدِيجَةً كُلا وَاقْسَانُغُوْ بِلْنَالِمُهُ أَمَّا لِلْأَنْتَسَلُ الرَّحْمَ وَتَعْمَلُ الكُلِّ بَّكُسُ الْمَشُومَ وَتَعْرِى الشَّيْفَ وتُعِينُ عِلْ وَالبِ النَّقَ فَالْعَلْقَتْ بِسَنِّوجِ مَثْمَتَى اسَنْ به وَرَقَ فَيْ وَقَلَ بِمُالَسَدِيْنِ عَبْدا أَمْرُى انْ يَعْ شَدِيعَةً وَكَانَ أَمْراً مُنْصَرُوا الجاهِدُ وَكَانَ بكُذُبُ التَكَابَ العَبْرانِ بُ مِنَ الأَخْبِلِ العَبِزَائِيةَ مَاشَاهَ اللهُ الدِّيكُتُبِ وَكَانَ تَبِيمًا كَبِيرًا وَدَعَى فَعَالَتُهُ خَدجِيدَةً بِإِلَى مَرْ فقاون نقاول حَمْ مِنَ إِنَّ احْدِكَ فَعَالَكَهُ وَوَقَلُوا بَرَّا عَي مَافَا تَرَى فَاشْتِرَدُوسُولُنا المصلى المه عليه وسلم تَعْرِمُ أَرَى فَعَالَ وصرط ۱۲ عزوجل لَ (مولُ الله صلى الله عليموسط أوَيُحُرِي عَلَمْ قَالَ المَعْمَ مَا أَسَرَبُ لَلَهُ عِنْدِ مَا بِشْتَ مِالْاعُود يَ وَانْ ن وَمُكْنَا الْصُرْلَةَ عَسْرًامُوَّ ذَا مُعْمَ مِنْسَدِ وَتَقَدُّانَ فَإِلَّى وَفَغَوْلُوسَى اللَّهِ يُسْبَكِ خارِّ حَن أَنْ مَبَارَ مَنْ عَبِدالله الأنساريُ قَالَ وَهُوَ أَصَدْتُ عَنْ فَتَوَالُوْ فَ فَعَالَ فَ سَديش عَداانَا فَاعَدُنْ صَوْتُكُمنَ السَّمَا مُلَدَ تَعْتُ تَصْرَى فَاذَا الْمَقَلُ الذي يَامَقِ بِعَسْرًا حَبِلَ عَلِي تَحْرَثِي يَعْنَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فقلت م قالت

والأخالتاهية ومريز رآنافي مسلطا عن ألزهري ١٦

وء أناسفن ندود معردش معرالغرجانم تسرحانه وبضم التاه وقصهافي الموضعين ورمنة فالاصل يشتامها وع ملاصد آل وي قلتُ وعكس الفسطلاني ٢٦ فربهین ۲۷ قسسال

وى فكذبوه فوالله تمتاني فرالو تشتفكنوه مال مُــوالله وقال في الفتح وماتبات قال يزول الاشكال في اسمنة كرعة لولاان

م و در الكار من من المارة و المارة و الم منا لم و الم منا لم و الم منا لم المراجع و ا فَغَوْهُ نَمَالُهُ لَا تُعْرَكُ مِلْ اللَّهُ لَكُولُ مُعَالَّ كَانَانَ سُولُ اللَّهِ بدورايعا لجمن الثنز وليشد توكن عيانين أشفت منقال ارتصاص فاناأسوكه بالتلج كالتحسول لفصلى اللعطيه وسل محتر كهما وقال سعيدا كالأخركهما كارايث انتجاس يتعركهما كالذ شيفة فَأَوْلُ اللَّهُ مَا لَى لاَ تُعْرَكُ عِلَى اللَّهُ لَنْهِلَ هِإِنْ مَكُنَّا جَعَهُ وَقُرْلَهُ فَالْ حِعْمَ لَ فَاذَا فَرَأَنَا وَالْسِمْ فُوا أَنْ فَالْسَحْمِ الْوَانْسَتْ مُالْ عَلِينَا بِيانَةُ مُ الْعَلَيْنَا الْ تَفْسِرا وَ فَكَانَ وَمُولُ الله صلى الله عليه وسلم مع مد ذلك أنا أنام بعد على استم عافذا الْعَلَق بعد بل قراه التي صلى الله عليه وسلم كا غُرُكُ حَرَشَا عَبْدَانُ فَالَدَّمْ يَهَا عَبِدُا مَا فَالْمَا عَبْدَالُولُولُ عَنِ الْزَهْرِيّ حِ وَحَدَثنا بشر يُزَعُهُ مَالَ الْعَبْرَ عَبْدُالله وَالْمَاحْمِرَةُولُولِي وَهُمْ عَنْ الزَّهْرِي عَنْوهُ وَالْمَافِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِين كانّ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم البُّودُ النَّاس وَكَانَ الْجُودُ مَا يَكُونُ فَي مَصَا بِلْقَامُ كُلِّ لِيَسْلَمُ مِنْ وَشَانَ فَيُفَارِسُهُ الفُرُّ النَّمْ لَيُلْ الله على الله على وسل أجو يُعالَم مِن الرسك حدثنا أَبُوالْجِنَانَ الْمُسَكِّمُ ثُمَّالِع عَالَمَا شَعَيْرَ النَّصَيْبُ عَنِ الزَّهْرِي عَالَمَا شَبَرُكُ مُسِدًّا اللَّهُ بِي بْزِيَسْهُ وَانْ عَبِدَا فِهِ بِنَ عَبَّاسِ الْحَيْرَةُ انْ الْمُفْيَانَ إِنْ وَبِدَا خَبَرُهُ أَنْ هَرْقُوا لَيْسَ فِي لَكُمْ مِنْ فَرَيْش وَكَافُوا يُحَدِّدُ إِلنَّا مِ فَاللَّهُ الَّذِي كَانَ دَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وسلما فَضَا أَ بِالْفَيْنَ وَكُفّا وَقُرْيَهُ عَاهُمُ فِي بَعْلَسِهُ وَسَوْلُهُ عُنْدَمَا اللهِ مُ ثَرْدَعَاهُمْ وَيَعَا يُرْجِنُهُ فَعَلَى أَيْكُمُ الْوَرِي بَيْهِذَا الْسُلَالَةَ وَيُعَمَّمُ وَمُوْكَا أُوسُ فِيكَ فَعَلَى الْمُرْجِمِ السِيافَقَالَ الْوَرْمُنَ وَقَرْ مُوا الْمُعْلَةُ متأوة منة عَلَيْهُ و مُ عَالِ الدِّحَة عُلْ لَهِم إن سائلُ هذا عن عنا الرَّحْ لِ فان كَذَّ فَ فُصَّكَ تُو نَوَا طَهُ لَوْلَا لَكُنَّا صُوالُ مِن اللَّهُ وَاعِلْ كَذَالْكُذَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَا وَلَهُ اللَّهُ عَنه أن فال كَيْفَ مَسْبُهُ فِيكُمْ المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنسكة المنطقة المنطقة المنطقة المناق والمائية والمنطقة المنطقة المن

و مضادای گراه فیهم و مشا و السخادتی ان هدادار واجالدم منع الناه کند مصحبه و بر مورد قد الناس علی الصحفة شام المالی بالا من منابع المواضرة و ولاحقات من المواضرة و ولاحقات من المواضرة و ولاحقات

۷ و تسدید میشانی ۲ مزمک ۱. فقل الو ۱۴خی منغرالیونی ۱۲ شمالد ۱۲ شمالد ۲۱ شمالد ۱۲ شمالد

مراسط الله المراسط ال

جعية سرويل لاسلام ٢٦ اليربسيين

فُلتُ بَلَ رَدُونَ قال فهلَ رَمُّنا مُعْمَمُ مَعْفَقَدْ بِمُعِمِّدًا لَ يَدْجُ لَ فِيقُلتُ لا قال فهل كُنتُونَهُمو لْكَدْمِيَّةِ بِلَ أَنْهُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لِا قَالَ مُعِلَّ يَضْدَنُهُ التُلاوِكُونُ مُسْعِلْ مُقْتَلا تَدْرى ما هُوفًا عِلَى فِيهِ ال التُّكُذُ كَلَمُ لَنْمُولِ وَمِا شَاأَغُ مُرْمَنُهُ الكَلَّمَةُ وَالدَّهِ لَوْ قَالَتُورُ وَالدَّ لْمُفَكِّنَّ الْمَرْبُ مِّنْهَا وَضَدْمُ حَيَالُ مَالُ مَنَّاوِتَنَالُونِسَهِ ۖ قَالَهُمَاذُا بَاشْ وَقَالُ مَنْولُ اعْبُدُوا اللَّهُ وَشَدَّةً لأَكَثْرَكُوانه شَيَّا وَاثْرُ كُولِعا بِعُولُ آيَاؤُ كُورَا مُثْمَالا السَّسِلادُ والسِّدَةُ عَالِيَعَ اصْلَال فَلْ أَمْ الْمُنْكَ عِن تَسَبِهِ فَذَ كُرْتَ أَمُّ فِيكُمُ وَنَسَبِ فَكُذَاذَ الرُّسُلُ تَعَدُّ فِ تَسبِقُومِها وبالشُّلُ هُمَا اليَّاحَدُّسَكُمْهِذَا القَوْلَغَذَ كُرِّتَ أَدُلا فَعَلَتْ لَوَ كَانَاءَ دُوَالِهِ ذَا القَوْلَ قَسْلَ لُفَاتُ وَجُلُ الْكِي والمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَنْكُ هِدِلْ كانعن آباتهمن مَلافَظَ كُرُبَّا اللَّالِقَاتُ فَاوَكَانِهِمِن آباته من مَلِكُ قلتُ يُصلُ عَلْكُ مُلْقَدًا عد وما أَتُلكُ على تُحتَمَّ تَعْمُونَهُ بِالكَنْمِ عَسْلَ أَن يَقُولَما قال فَذَ كَرْتَ أَنْ الا قَفْدُ اْعِ فُيَا أَيْهُ لِكُونَ إِلَيْكُ فَدِعَلَى النَّبِ الْمُورِ مَكُفْتِ عِلَى القوصا لُّقُلْقًا شُرافُ السّامي أَنْعُومُ الْمُضْعَفَا وْهِ فَدَ كُرْتَ انْ صَّعَفَاهُمُ إِنْ مُومُوهُمُ أَمَاعُ الرَّسُل وسَالَسُكَ الرِّيُونَ أَمْ يَنْفُسُونَ فَذَ كَرْتَ أَمْسُورَ يِدُونَ كُلِلاكَ أَثْمُ الايدان حنَّى يَرْوما لَنُكَ أَرْتَدُا حَدَّتَصْلَعَ لَه ينعِه عَانَ دُخُ لَفِه فَذَكُونَ أَنْ لا وَكَذَلكَ الُّ حِن تُعَالِمُ النَّهُ القُاوِبَ وِما لَتُلَاهِلْ نَشْدِرْفَذَ كُرِّنَا أَيْلا وَكَذَالَ الْمُلْ لَتَفْدَرُ وِما لَتُلُاعِنا أَمْرُهُمْ فَسَدٌ كَرْسَانُهُ يَامُرُهُمُ انْ فَعَبْسُوا اللهَ وَلاتُشْرِكُولِ مِنْسَيْاوِيَّهَا ثُم من عبادَة الا وَنان و يَامْرُ كم ـــلاة والسَـــدُقوالصَــفَاف فانْ كانماتَقُولُ مُعَّاقَتَهِللُّمُوضَّ فَدَيَّهُمَاتِيْنَ وفد كُنْتُ أَعــمُ أَنه رِجُ إِنَّا كُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَقِينَا مُسْلِقًا مُعْ المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِقِيلُ المُعْلِق المُعْلِقِيلُ المُعْلِق المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ ا ن تَكُمُهُ مُ مُعَا بِكَالِ ورول الله على الله عليه وسلم الذي تَعَلَّمُهُ وَمُنْ أَلَى تَعْلِمُ المُركَ فَلَقَعَهُ ال رَقَلَ نَقَرَأَهُ فَالنَّافِ بسم أَعْدَالُ حِن الرَّحِيمِ مِن تُحَكِّلُ عبدالله ويسوله الدعرَ أَلَ عَليم الرُّومِ سَلامُ على مَن أَسَوَالُهُ وَيَا أَمَامُو فَالْمَادُ عُولَا مُناجَا السَّلامَ آسَارُ أَسْلُ يُؤْتِكُ الْمُالِّولُ مَرْتَن فان وَلْسِتْ فانْ

صَيَّدَةَ إِنَّ الْأَرْسَدِينَ وَبِالْمُلَ الكَابِ تَصَافَوْ اللَّهَ كَلَ صَوَّا وَيَنْكَ وَيْنَكُمُ أن لَانَعْبُ مَ إِلَّاللهَ ولاتُسْرِكَ إ

تفارقانة المرحاني التفقآذ كالتسطلانيان هذوال واله عند التواليق وعي في الفرع كامله للقاب

فقط وبالطاء للنقوطة عند مرف الموضعيان مستة ومرابط ومرابط

وسلم كذاف البونينية بين الاسطرمن غيرنام وويكس وروروامو قال معددواء ١٨ كذاف الفرع وفي ق ماعالقمقراجمه وروعل sere diarration

وسك ٢٧٠زند ١٥٠ قال

فَلَكُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَقَرْعُ مِن قَرَامَنا الكَتَابَ يَكُرُ عِنْسَدَهُ الصَّحْسُ وَارْتَفَعَبُ الأَصْواتُ وَأَنْوالُو بِعَنا فَقُلْتُ لاَتَحَالِي حينَا تُورِّعَا لَقُدْا مَهَا مِنَا إِنَا كَيْسَةَ لِقَهِ عَالْمُعَلَّةُ يَوْالْأَصْةُ وَعَالَا شُعُوثًا لَهُ سَيَطْهُ مِسْ الشَّهِ اللهُ عَلَى الاسْلامَ وَيَلِنامُ إِلْنَاظُورِهِ السَّبِلِينَاءَ وَهُوَ لِلَّهِ الْمُثَمَّا عَلَى الشَّامُ يُعَلَّمُ الْمُعَرِّقُلَ حسينَ دم الميادة مسترب وسيا تسيت النفس فغال بعش بشادة مة واستشكر فاعتثث قال الزالة المؤدة كان مُرَقُلُ حَرَّاتِيَتَكُولُهُ الشُّومِ فِعَالَ لَهُسْمِ حِينَ الْوَالْوَ لَمَا يَشُواللَّهِ لَهُ حَينَ فَلَارْشُوا الْتُجُومِ لَكُنَا المَّاسَةِ ظَهَرَ غَنْ عَنْ مُن هَدُه الأُمَّة قالواليِّس مُخْتَفَعُ الْالبُّودُ فَلا يُجمَّلُكُ أَنْهُ سُولا كُتُس الى صَفّا بِنْ مَلْكُكُ لَيْقُنُواسٌ فيسممنَ لَيُهُودَ فَلَيْكُمُ الْحُدُعِلِ أَصْهِم أَيْ هَرَالُ رَبُّولَ أَرْسُلَهِ مَالُتُصَّانَ يَظَهُرُعن خَيْروسول الله مسال المتحليدوسل فل استنبره وقد أن ال المعمُّوا فالشُّرُوا الْحُنْتُ هُوا مُ الْتَسَارُوا اليه عَدَّدُوا ال مَّزُوساَلَهُ عِنالَوَي خفال هُدِي خَلْتَكُونَ فِعَالَ هِرَقُلُ هِذَامُلُكُ هِدُمَا لاَسْتَقَلْقُهُ وَمُ كُتُستَعِقُلُ الى والاالمني والما والكراف المام وسارهر قالل حصر فارج مصرحي أناه كالباس صاحبه والق نَآىَ هِوَقَا عَنَى مُؤوج النِّي صلى الله عليه وسلم وأنَّهُ مَعِ الْأَلْكُ هِوْلَ الْعَلْمَا اللَّهُ ومؤنّ مُكرّة أن مُعمَّس مُ احْرِهَ وَاجْ اَفَفُتْتُ مُ اطْلَعَ مَعَالَ يَامَشَرُ ازُّ وبِعَلْ ٱلْكُبْفِ الْفَلَاحِ وَالْمُسْتَدُواْنَ يَثَبُ تَطُلُكُمُ فَتَسَايُمُوا الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل منَ الْايَمَان ۚ قَالَ رُدُّوهُ مُعَلَّى وَقَالَ الْى تُخْتُمُ مَالَقَى آخَا الْمُشْبَرُ بَهَاشَدَ تَشَكُمُ على دينتكم فقسد رَأْيَثُ سَجَدُواتُهُ وْ دَشُواعَنُهُ ۚ فَكَانَ ذَٰكَ آ تَوَشَّلُ حَرَقَلُ وَأَهُ صَالِحُ بِمُ كَيْسَانَ وَيُولُسُ وَسَعْمَرُصَ الْرَّعْرِي

### من من الإيان) ( كتأب الإيان) + (بسمانة الرحى الرجم)

الله الله الله الله الله الله وسار في الاسلام على بنش . و هُ وَمُولُولُ وَلَمْ اللهُ عَالَمُ اللهُ الله الله م

﴿ لايناع والإشرى والرفن ﴾ (١١)

المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة الم

اللغة الإيماني و مسيد و مسيد و مسيد و مسيد و المسيد و ال

مسفقت الواومنسان

مم الأمرية والمستخدمة المنتهية المستخدمة المنتهية المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة والمستخدم والمستخدم

این آئی شاہ ہے۔ ماود مُوَّائِنَ آئِی هند ۔ ۽ پَسَیَ ابن جرو ۔ ۽ هوائِن جرو

ع كذا فالفسرعاء مرش جوود مسمعليه ولكن ليَطْمَعُ فَكُلِّي وَعَالَ مُعَيِّدُ أَجِلْي شَا نُوْمِنْ سَاعَةً وَقَالَ الْمُسْتَفُودِ النَّفِيعُ الإيكَ ثُلَّامُهُ وَقَالَ اً وَالْمَرُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا مُعْلِيدًا عَمَا مَاكَ فِي السَّدُرِ وَقَالَ مُجَاهِدُ مَ وَلَا يُعِينَا وَاحِدًا وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ مُنْ مُنْ مُ مُسِسَّلُ اللهُ وَمُوسَى قَالَ الْمُعْرِينَ مَنْظَلَةُ مِنْ الحِسْفَانَ مَنْ عَلْمِسَةً رَسُلُهُ مَن الْمُعْرَفِي المعنهما فَالْ قَالَ رَبُّولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنَ الاسْلَامُ عَلَى خُس نَهَادَهُ أَنَّا لَهُ الْأَلَهُ والْ تُحَسَّدُ ارْسولُ نه وإنَّا عالمُ الدِّنوايِسًا الرُّكَة والحَجْ وَمَوْم رَمْضَانَ الْمُسْمَى اللَّهِ الْمُورِالاِيمَان وَقُولِ اللَّهُ مَا أَنَّا لَيْسَ المِيَّالُقُولُوا وُجُوهَكُمْ فَيَسلَ المَشْرَق والمُوبِ والكُنَّ الرَّمَنُ آمَنَ بالله واليَّوم الا تَشَر وا المَّالِكَة والكنَّهِ والنَّبِينَ وَآ فَاللَّهُ مَنْ خُبِهِ ذُوى الفُرِّي والنَّلْ فَعِوانْساكُونَ والزَّالسِّيلُ والسّائلينَ وفي الرَّغَابِ وا عَامَ السَّلَاةَ وَآفَ الرُّكَاتُوالُونُونَ بَعَهُ مَعَيِّذَا عَاهَدُوا والسَّارِ بِنَ في البَأَسَاء والشَّرِاء وحينَ البَأْسِ أُولِيُكَ الْدِينَ مَسدَةُ واوْ أُولِينَ هُمُ التَّقُونَ فَذَا لَكِمْ الرَّيْنُونَ الآيةَ حد شاعبًا فد برُ مُعد الساسة أُوعَامرالمَقَدَى فالمَدَثناسُكُونُ رُبُولِكَ عَنْ صَدائه رُدينَارِعَنْ أِي صَالح عَنْ أَي هُرِّرَةَ وضي الله عنسه عن النبي صلى الله عليه وسلم عاليَ الإيمان وشيع ويستون سُعَيَع المبارِّسُة منَ الاجانِ والمستعلق المديد

غوالشَّهُ عِنْ مُسَلِقَهُ وَمُونَ العَمَامِ الْمُوسِلِقَاعِلُهِ صَلِي العَلَمِ مُسَاعًا اللَّهُ مُسَاعًا السَّ وَمُسَاتُهُ وَيُعِولُهُ الْمُعَرِّضُونَهُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْكُونِيَّةُ فِيهِ وَقَالَتُهُ وَالْمُعَلِّمُ ا فَالْمُعَمَّدُ مُسَلِّمًا لِمُعْلِمًا لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا فِي اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ

نْعِ ٱلسَّلُونَ مِنْ لَسَانَهُ وَيَدِهِ حَدِثْهَا ٱدَّمُّ إِنَّالِهِ مَا الْحَدْثَاتُمُ مَنَّ عَبْدا فَدِنْ أَعِالسَّفَر والْمُعَلَّلُ

عَالَ حَدْثَنَا أَبُى قَالَ حَدْشَنَا أُو يُرْدَيْنَ غَيْمِا قَدْبِنا إِي يُرْدَنَكُنْ أُو يُرَدَّ كُنَّ أَيْمُوسَى يَضَى اللَّحَدُهُ قَالَ غَائُونَا إِنَّهُ وَلِمَا أَنَّهِ أَنَّى الإِشْلَامَ الْفَضَّلُ عَالَ مَنْ مَا أَنْشُسِلُونَ مَنْ لَسَابُونَ يَعَدُ وَإِس نَّ الْأَشْلَامِ صَرَتْهَا كَارُو بُنُسَّادُ فَالْمَحَدُثُنَا النَّبِثُ فَنَ يُرْدِدَ عَنْ أَفِي النَّهِ عَنْ مَ فلعتهما ألكربُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وسلم اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كُولُ تُعَمُّ اللَّمَا مَوْتَقُرُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفَتَ وَمَنْ لَا تُعَوْمُ مَا لَكُسِ الْمُعَ مِنَ الإِيكُ الْنَّيْمُ الْأَصْدِ الْمُعَلِّقُ فَ هُوشًا المستقدّة ال اَيَتِي مَنْ شَعَةَ عَنْ لَنَادَعَنْ أَسْ رضى الله عنه عَن النِّي على الله عليه ومسلم وعَنْ حُسَيْن الم كَتَادَّغُنْ النَّيْ مِن النَّيْ صلى المعليدوسل فالكَالْ يُوْمِنُ أَحَدَّ لِمُعَنِّ النَّا خِيهِما يُعْمَّ مُبُّ الرَّسُول مَنْيَ اللَّمَانِيَةِ مَنْ الايمَان حدَّسا الْوَالِمِيَان فَالْمَا تُحْيَرَانُهُ مِنْ كَالَ تَنَا أُوْلِزَادَ مَنِ الْأَعْسِ مِنْ إِي مُرْرِّزَتَى الله عنسه الْمُدْسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كال بى يَدُه لاَ يُوْمِنُ احَدُّ كُمْ حَيَّا أُلُونَا حَبَّ اليه منْ والله وَوَادَه حَدِّمُوا يَعَقُونُ مِنْ الرهم فَالَ حَدِّتَنَا ابْ لَيْنَةَ عَنْ عَدالَمَزِيزِ بِنَصْبِيتِ عَنْ النِي عَلِي اللهِ عليه وسلم ح وحَدْثنا آخَمُ فال حدِّثناشُعِيةُ عَنْ قَنَادَةَعَنْ أَسَ قالَ قالَ النَّيُّ عَلى الله عليه وسلم لا يؤمُّنُ أَحَدُ كُم حَيْ اللّوبَ الحَبّ النَّهُ مِنْ وَاللهِ وَوَلَهُ وَالنَّاسِ أَحْمَنُ لَمَا سَمِّ حَلَاوَةُ الْإِمَانُ صَرِينًا تُحَدِّنُ الْمُنْ مَالَ حَدَّثَنَا عَدُ ٱلْوَهَابِ النَّفَى فَي فَالْحَدُثِنَا لَّوْبُعَنْ أَيْكُ لَا بَهُ مِنْ أَلَّى مِنْ النَّبِي صلى الدعليموس فال تَلْتُ مَنْ كُنْ فِيمُوجَهِ مَا وَالْإِيادُ الْأَنْ يَكُونَ الْفُو رَسُولُ أَكَّ الَّهِ عَلْمَ الْهَاوَانْ يُعَسَّالُونَا ُ وُلَاقًا وَانْ يَكُمَرُ الْدَيْوُو فِالسُّكُفُرِكَا يَكُودُانْ يُقْذَفَ فِالنَّدَادِ وَأَنْسَلُتُ عَلَاسَهُ الإيكان (١) الانسار حدثنا الوالولىد قال-دننائمية قاليا خَرَفَى عَلِدُننة وْتَجَدْدامْهُ وْجَدْدامْهُ وْجَدْرْ قالَ سَمْتُ مُناعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ آيَة ألا بعان مُنا الأنساد وآية النَّفاق بُفْضُ الأنسار في الم رشا أوالميان فالمالميز أنسي عن ارتفري فالمنتيمة الواد يمانا المستعدان فيدانين توضى الله عنسه وكانتهد تقرأ وهواسدا أنقياه كيسة القية الكوراناه صلى الدعليه وس فالكويتوة عسليتكن أحسنه فايلوق عليها ثالاتشر كوامانه تسيئا وكانشرنوا وكالزافا وكالانتشارا الكلاكم

اليان ؟ مسرقاته اليان ؟ مسرقاته المسلس في المسلس المسلس في عين المسلس في عين المسلس في عين المسلس المسلس في عين المسلس المسلس في المسلس المسلس المسلس في المسلس ا

ماس ۱۶ اس رضی اقد عند ۱۳ آس رضط ۱۱ اگ ادادة اغراج ۱۵ کرانی در آس رضط ۱۲ کرانی در آس رضط الدر در در الد 🕻 لا ياع ولايشرى ولارِهن 🄰 💮 (٣٠) .

وقي و أيغرالمرا ا المُعَمَّمُ المُعَلِّمِينَ مِنْ مَعْمَدِيمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولِكُمْ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعْمُ وَالْمُع وَلا تَسا فَيْ مُهْمَانَ مُهِمَّى وَمَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَالْرِجْلِكُمُولِكُمْ وَالْمُعْمِولِكُمْ وَمُعْلِمُ ا وَمَنْ أَصَابَ مَنْ فَلَنْ شَيْعًا فَعُوفِ فَالنَّهِ النَّهِ النَّهُوكُولَةُ وَمَنْ أَصَابَ مَنْ فَلَنشَدُا أَعَسُمُوا لَهُ فَهُوكًا لَا سنانه وأسكنة عن ملاعن عبسد الرحن بن عبداله من عبد الرحم بن أن مستعة عن ا ىدانلىدى آيە قال قال رىيو لىاقە صىل اقەطىھ وسىل ئوشاڭ آن تەكەر تېگىزى بُهِ اشْتُ أَلِيهِ الْعِمُوا فَرَافَعُلْرِ بَعْرُ مِنْ مِنْ الْفِينِينِ وَأَصَّلُوا لِنَّى مِنْ اللّه عليه المَّالِمُ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُرْفَقَعْسُلُ الفَلْبِ لَقُولِ اللهُ تَعَالَى وَلَكُنْ يُوَّا حَدُدُ كُمِّمَا كَبَتْ قُلُوكُمُ اصمسل 17 عزوسل 10 عثمة وشقسل عند الام على وسل إِذَا أَمْرَهُمُ أَمْرَهُمُ مِنَ الْآخِ الْجَالِي لِيقُونَ قَالُوا أَالْسَنَا كَيْدَنْكُ إِرسولَا عَانَ الدَّقْدَ مَّ مَنْ وَمَا مَا مِرْفِيا الْمُوْرِدُ وَمِيْنِ مِنْ الْمُضَافِقِ فِي مِنْ مُنْ فِولُولُ أَنَّا أَفَا كُوا مَكُمُ ستدأ ومن الإعباث بالقاماً بِالسُّلْثُ مَنْكُرَهُ انْيُمُونُو السُّخْرِكَا بَكُرُهُ ادْبُلَقَ وَالسَّادِينُ الْأَمِانُ صد ثما سُلِّينُ نْ كُنْ فِيهِ وَحَدَّدَا وَقَالِيهِ لِدُمَنْ كَانَا لَهُ وَمِولُهُ أَحْبُ السِّمَا لُواهُمَا وَمَنْ أَحَبُ عَيْمًا لَأَعْجِه الله ومن يَكُوان بَسُودَ في المستَّخر بَعَدَ إِنْ أَنْفَدُ اللهُ كَا يَكُواْن بُلْغَ في السَّاد والسِّن تَفاشُل فرالايمان فالآخمال حرثنا المنعبل فالسلخطات عن عروبزيتي المكاني عن أبيه من إلى سِداخُذُوكُ،وضى اقدعت عن النبي صلى المحليدوسلم "فالمَخْشُلُ ٱخْلُ الْبُنْظَالِمَنْةَ وَأَخْلُ السَّارِ النَّارَ النارمن وم من الايمان

الم والم الله الم الما الم والم الله الله عنه المستب من والمن المان من مرسورة من المدارة

تَوْتَوْنَ إِنَّكُا أَوَا لِمُسَادَ تُسْكُونُوا مُعَيِّنُونَ كَانْشُا لِمُنْوَيِدُ سِالْسُولَ ٱلْ قَرَابُ عَلَى

الع عن ابن شهاب عن إوراً مامة برسيل أوسيم المسما المدور عرف الدسول الدسل الله

في الأصل ورمز المنافعة والسكان الدائمة والسكان الدائمة المنافعة والسكان الدائمة المنافعة المنافعة والسكان الدائمة المنافعة المنا

واستارات التاطفاها

والأثأون ولفر الارسة

مَنْ عَرْ مُنْ الْمُعَالِدِ وَعَلِيهِ عَيْسُ عَلِي اللَّهِ الْمُعَالِّدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ المُعَالِدُ وَال وَالإجادَ عَدُّتُما عِدُاللَّهُ وَمُفَاءَاللَّهُ الْمُعْرَا مُقْدُلُونَ الْرَحِيالِ عَزَادِهُ الْمُعْرِطِةِ وَ به أن رسول الله صلى الله عليه وسل مراعل رجل من الائتساد وهو يَعظُ أَمَّادُ في اللَّها فقال رسول الله صلى المدهلية وملودعة فالثالث من الايكان بأسيسب فان تأوا واعدلوا السلاموا والراحة هَا أُسَلِهُمْ فَرَشًّا عَسِدالله ويُعَداللِّن المُعَلِّق السَّدَن الورَّق الحرَّة ويُعَالِك السَّاللّ عَنْ وَاللَّهِ مُحْسَدُ عَالَ مَعْتُ أَي يُعَسَدَتُ مَن ابْ عَرَانْ دَمُولَ المَّ صلى المعطيسه وسلم عَالَ أمرت اْنْ أَفَاتِهَا لَنْ لَمَ حَتَّى بَشَمَّدُوا اْنْلَالْهَ لِلْاللهُ وَإِنْ تُحَسِّدًا رَمُولُانِهِ وَيُعْمُوا السَّلاَنَوَيُووُا الرَّكَةَ فَاذَا فَعَالُوا نَلَتَ تَصَعُولِهِ فَى دَاتَهُم وأَمْوَالَهُم إلَّا يَعَنَى السَّلَام وَحَسَابُرُ مُ عَلَى الله فَاسسَت عَنْ فَالَ إِنَّ الايمَانَ هُوَالْمَمَلُ القَوْل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي أُورِثُمُو الجمَّا كُذُمُ تُعَمَّلُونَ وَفَالَ حسادُمُنْ أَهْلِ الْمُؤْفِقُولُهُ تُصَالَى مُورَمَكَ نَشَا الْمُهُمُّ الْحَيْنَ عَلَمُ الْأَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ فَلَيْصَلَ الْعَامَاوُنَ صَرَ شَرَا مُحَدُّمْ يُونُنَ وَمُوسَى بِنُ النَّعِيلَ فالاَحَدَثِنَا إِزْعَهِ بْزُنْسَعْدَ قال حَدَثَنَا بْزُنْسَاه عَنْ صَعِدْ بْنَالْسَيْبِ عَنْ أَلِهِ هُوَ يَرْدُ أَنْ رَسُولَ الله صلى الصعليد وسلمسَّلَ إَنَّ الْعَمَل الْمُشَلُّ فَعَالَ إِمَا أَنْ بالله وَرَسُولُهُ قِيلَ خُمَاذَا قَالَنَا لِمَهَادُفَ مَسَلِ اللَّهُ قَالَ مُهَافَنَا ۚ قَالَ يَجْمَعُونُ وَرُ وَاسْتُسِبُ إِذَا لَهُ يَكُن الاسْدَمُ عَلَى الْغَفِيقَة وَكَانَ عَلَى الاسْنسسلام أوانْلُوف منَ الْفَشْل الْفُولُه لْشَالَ قَالْت الْآخَرابُ آمَشْ عُلْ مَ نُوْمُوا وَلَكُنْ فُولُوا السَّلْمَ الْمَاكَ كَانَ عَلَى الْمُقَيِقَةَ فَهُوعَتِي قُولُهِ سِلْدَ كُو أَنَّ الدِّي عَنْدَا للهَ الْاسْلَامُ عدشا أثوالبَك الدَّاكَ عَبْراتُعَبِّ عَن الرَّعْرِيّ الدَّاشِيرَ فِي عَلْمَ مِنْ مَعْدِنَ الْحِرْقَاص مَنْ مَعْدَن الله عنه أنْ رَسُولَ الله على الله عليموس لم أعملي رَحْمًا وَسَعْدُ سِالْسُ فَنَمَلَ كَسُولُ الله صلى الله عليه و بِلَاهُوا عَيْمُهُمْ إِلَى فَقَلْتُ مَارَسُولَ القِسَالِيَّ عَنْ فُلْان فَوَاصْلِكُ فَا أَنْ أَنْ الْمُعْلَا فَقَلْنَا وَمُسْلِ أَفْسَكُ مُلِلاً مُعْلِينَ مَا عَرِّمَنَهُ فَعَنْدُلُقَالَى فَقَلْتُ مَالَكُ عَنْ فَلَان قَوَاتُهِ إِنْ لا كُوامُونَا المَعْلَق أأَصْلَمْسُهُ فَعَدْنُنُافَاتَن وَعَدَرُسُولُ اقدمني الله عليه وسامَمُ فَالْعَاسَعُلُلْهَا أَصلى الرَّجُلّ وعَيْرة أحبالى مستحب أن يكب الفاف السادو ووالولي وساع ومعكر والراج المرتمري

بعد مزویمل و عزویدل عالم كالمالالله موصوبلاحمد دسافل تقلمنه وحدثنا و إقرة فعدت لقالي كذا فيالاصل مرمو زالكلمة الارلى سسلامة ۽ ص والكلمة الناسسة رمز لاس طروق ق ماعناته

الله الله

والمحكون المتحافظة المتحا

ب والرئيس لم يستطيقها التي وي الله التي المستطيقة التي والتسلط التي التي والتي التي والتي التي والتي والمن والتي والتي والتي والتي والمن والمن

ع موالاست ما المرود و هم مواد مواج و معد المرود المواج المواجع المواجع

ا مؤسیل به فقلت اعدالتی به بشی بناد مغدالسک ۲۹ بشی بناد مغدالسکی ۲۰ بدد ترسیل ۱۲ افتد ۱۵ افتد

والمعرب والمدر المرافق والمرافق والمرافق والمرافق والمرافق والمرافق والمرافق الانساق بمُ اللَّمَا مَ وَهُوا السَّادَمَ مَنْ مَنْ عَرَفْتُ وَمَنْ مَ تَشْرِفْ مِاسَيْتِ مُخْرَانِ اللَّهُ مَعيدا للَّذِي كَن النِّي على الله عليه وسُوَّ عد شأ حَبِّمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُكْ عَرَدُو عث السَّلَةِ عَنْ عَطَاهُ بِنِيسًا رَعَوْ الْنِعَيْسِ عَالَى قَالْوَالَّذَا لَيْنَ عَلِيا لِلْهِ عِلْيهِ وضا أُويِثُ الْنَازَ عَالَنَا الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ انْسَاهُ يَكُفُرُونَ لِمَا يَكُفُرُنَ بِاللهُ قَالَ يَكُفُرُنَ الصَسْرَويَكُفُرُنَ الاحْسَانَ الْوَاسْسَنْتُ إِلَا مُّرَاتُ مَنْكُ ثَيَّا أَوَالْتُمَازَايُتُ مِنْكَ خَوْلَةً ما سُنْكُ المَعْلُونِ الْمُوالِمُ الْمُعَالَّةِ وَلَا يُو صَّلِيمُهُ إِذْ رُسَكَا بِهَا لَا يَالَسُرُكُ لِقَوْلِ النَّي صلى الله عليه وسلم إمَّلَ احْرُدُ فيها نَبَاهلِت وَوَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْه النَّاللَّهَ لَا يَقْفُرُ أَدْبُشُرَكَ بِهِ وَيَغْمُرُ مُدُونَذَالنَّدَلَ بَشَاهُ صَرَتْهَا سُلَيْنَ رُزُّوب قالَحدْنباشْعَيَّةً مَّنْ للا مُعَلَّهِ عَنِ الْعَرُولَ عَالَ الْعَبِ أَ إِلْاَ مِلْ مِنْهُ وَعَلِيسه مُعَلَّةُ مَا يُعَلِّمُ مُلَّةً تُسَا أَتُعَمَّرُ وَلَا مُعَالًا وتقسيرة بأمه فغال في الني صلى الله عليسه وساليا أبالكا علامه بأسم الكا الروا إِنْكُمْ حَوَلُكُمْ حِمَلَهُمُ اللَّهُ مَا أَدْ يَكُمْ فَنْ كَانَا خُومُتَ نَدَ فَلُكُمْ مِنْ عَلَمْ عَلَى

المَّرِّةُ فَلْكُنَا الْمُسْطَقِ الرَّيْقَ مَالَنَّهِ عَلَى مَسْتُنُومُ وَالصَّلَ الْعَلَى المَّلِولَ الْمَا الق السُّلِين مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمِسْلُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ ومِنْ وَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَثُوا وَلَيْ يَلْمِسُوا إِمِنَةَ مُبْطِعٌ قال المَعْارِ وُسُولُ الله على الله عليه وسلم أَيُّنَا مُ يَعْلَمُ فارْلَ اللَّهُ إِنَّ الشَّرِكَ

الإسمام المجر المجر الموادية الإستان الاستراك المتارك والمارك والمتارك وال

ما مسيداك المستلفة المن الله المنظمة المالية المستشار المنيل بأستقر عال سَدُّنْنَا لَاتُّع رَبُّكُ مِن إلي عامراً وَتُهَلِي عَنْ إِنَّ عَنْ إِنَّ هُم رَدُّعَنَا اللَّهِ على المصليدوسلم قال أيَّة الخشافة للشُهْ إِمَاحَدُة كَلَبُ وإِمَا وَعَسَاخُفُ وإِمَّا الثَّنَ عَانَ حَرَثُهَا عَبِحَةً وَالْحَدَّثَنَا سُفَيْنُ عن الأجَسَ عن عبدا تله بِرَحْرَة عِن مَسْرُ وقعنَ عبداته بِن حَرُّوا أَنْ النَّيْ صلى المقعليه وسل عَالما وْمَعَمَنْ كُنْ فِيهِ كَان مُنَافِقاً خَالِسًا وَهِنْ كَأَنْتُ فِيهِ خَسْلِةً مَنْهَنَّ كَأَنْتُ فِيهَ خَسْلَةً مَنْ النَّفاق حَقّ شتقالذا اثمنن خان ولذاحست ككنب ولذاعا فتغذر ولذاغام فجزنا يتهشبه عن الأجمش المسمولات فيأم تساقة القدمن الايمان حدثها الواليكان فال المترفظ فيستر فالدسب تناالوالزاد عَنَ الأَعْرِجِيُّ أَن هُرْرَةٌ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَفْرَلُونَ الصّدُواءِ الأواحْضافا عُصْرَةُ مَا تَقَدَّمَنُ ذَبْ والمساك اللهادُمنَ الإيان صرتما تَوَيَّ بُرُّمَهُم والمحدَّثَاعِيدُ الواحدة المحدثنا عُمَارة مال حَدَّتنا أو زُوعة يُعَرو لا يعم والمعت المفرّرة عن اللي مسلى الله عليموسلم كالنا أشَّدَبَ الثَّمُنَ مَن مَعْ مَعْ لِيَعْرَبُهُ الْأَعْرَبُهُ الْأَلْبِ النَّهِ وَمَسْد يَزُيرُهُ في النَّارُجَ مُعَاكَلًا صِيَّا عِرَافِعَنَمَة ٱوْالْمُعْلِدُ الْمُنْتَةَ وَلِوْلَاانَ السُّمُّ عِلَى أَمْنِ مَا فَصَدْتُ خَلْفَ سَر يَّه وكودونُ الْمَالُولُ فِي سَيِلاتَهُ ثُمَّاتُما مُثَاثِثُ ثُمَّاتُها ثَمَا قَتَلُ مَا لَمُسْتُ ثَمَّةً عُقِامِرَ مُثَانَةً مَا المُعيلُ قال حدَّثَىٰ مٰلكُ عن الزشهاب عن جُسَّد ينعيد الرُّجَن عنْ أبي هُرَرَّةَ ٱنَّ ومولياته صلى الله عليموسلم فالمتن فالموصف الكليمانا والمنسابا عفرة ماتقسقهمن فأسسد والمسمس مومون الت سابكمن الإجبان حدثها ابتُسَلَامَ عال الخَبْرُةَ تَحَدُّرُ نُفَسَيْلَ عال حَدَّتَنا يَعْنَى رُسُعِيدَ عنْ العسك الى هُرِيَّةَ قَالَ فَالدِيسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَّنْ صام وَمَضَانَ إِيما أَوَا سُسَاماً عُفرَةُ ما تَعَدَّمُ حدثنا عيدالسلاء ومنكم فالسذنشاءكر وتنكي عن من وتحد الففاري عن سَدِين إلى سَمِيد أَي مُرْ يُرَعَىٰ النَّيْ عِلَى الله عليه وسل عاليات الدِّينَ يُسرُّ وانْ يُسْأَدُ الْدِينَ أَحَدُ الأعليه فَدُدُو وَارْ وَوَاوْا شَرُوا وَاسْتَصِنُوا الْفَدْوَةِ وَالْرُوْمَةُ وَشُورُهُ مِنَ الْأَجْبُ فَاسْتُ السَّلاقُ مِنَ الاصاف

و مازمان و کان ما شد. ر مازمان و کان ما شد. من الفتر ۽ الله عزوجل ه الاعال المان الماوتسدي روامة غيران عساكراو تسديق اتبار القسطلاني فَأَقْتُلَ ﴿ سُهُرِدُ مَشَّانَ ﴾ سروعه محمد من وسلامالتشف صلى موانة الأعساك واستناو وضم اللامن الغرع وكسرهامن القطلاني والعبق ووهذا الدين كذاق المونشة الارة كاترى ولابن عساكرون بشاته الاغلبه وأه أيضاولكر بسة ول شاده خا الدن أحد م، أي الثواب على المل وهسومكنوب قي هامش الفزع وعليه علامة أال ثر وقال القسطلاني ومقط لفرأى ذروأ شرواء إعو مرقوع بتنوين وبغيرتنوين والمنسلاة مرانوع وعلى النو بنفترة وقبولاقه مرفوع عطفا على السلاة وعلىعدمه عروداه فت

. ٢ بشرالُه عند ص فاجع للعيث

قُولُ اصلَعْ الدوما كانا الله ليستم إما مكم وسي ما لاَ مَكْم منداليَّت صراعًا عَرُو بنُ ما الد الاستان يَّمَرُّ قال حسدَثَنَا أَوْ إِنْصُقَ عَنِ النِّرَاءَ أَنَّ النَّيِّ جِسْلِيا فِهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ كَانَ أَوْلَ مَا فَعَمِكُ لَدِينَّ خَرَّزَلُ عَلَى شِقاده أو قال أَخْوَالِم مِن الأنساد وأنه صلَّى قبلَ يَشِت المَقْد م سنَّةَ عَشَرَ كُنْهُمُ أَ أُوسِيعَة عَشرَتْهُمُ ا وَكان ور المنافقة المنافقة والمستقامة والمستقامة والمستقامة ومن معافوم ارَجُ رَبُولُ مِن صَلَّى مَعَهُ فَكَرِّعِلِي أَعَلِ مَسْجِدو هُمْ لا كَمُونَ فَعَلْ أَنْهَمُ اللهُ لَقَدْ صَلَّاتُ مَعْرِصُول الته سلى المتعليه وسلم قبل سَكَّمَة فَدَارُوا كَامُّمْ قَبْلَ النِّيث وكانت اليَّمُونُقدْ أَهْمَ مُسْمَاذٌ كان يُسكّى فسَلَ يَسْتُ لقَدى عِلْمُ لِلنَّابِ فَلَنَاوَكَى وَمِهَا عُلِينَا لِيَثْ أَنْكُرُونَاتَ اللهُ عُرُحَدُنَا أَوُ إِسْفَى مَنْ أَلْوَا ال ينه هـ خا أنه ماتَ علَى الفيَّلَةِ قَدِّلَ أَن تُصَّوَّلَ وجالَّ وَقُنْلُولَ فَرَا نَشْرِها تَفُولُ فع مْ فأثرَلَ اللهُ تعالَى وما كان سَعِلِمَا أَكُمُ مِالْاَسِورُكُ مُسْرُا لِدُوالْرُو وَالسَّلُ الْسَرِينَ الْسَالُ الْعَلَامِ وَيَدَ أَجْ يَرَا أَنَا بِالْسِعِدِ اللُّهُ فَرَعًا أُخْسَرُا أَهُ مَ وَرسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إذا أَسْلَمَ أَلَهُ مُكَّمِّنَ اسكامة يكتفوا للعنه كالمسينة كالنزلفها وكانبغتذا كالقساص الحسنة يعشر أشالها المسبعاتة نَبْ وَالنَّبِيُّةُ مِثْلُهِ الْآان يَصَاوَلَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَأَنْهَا لِمُعْتَى مُنْسُورِ فَالنَّ لَا تَاعِدُالرَّاقَ عَال بريام عرفي المعن إلى هرية فال قال وول اقد على والله عليموسل إذا أحسن أحد كرا الدَّم فكلُّ والمنافعة والمنتق المنتق المتنافعة المتنافعة والمستنقبة والمتنافة احَمَّاهُ مِن إِلَى اللهُ الدُّومُ مَر شَهَا مُحَدُّنُ النَّسيِّ حدَّثَنا يَعْنِي عَنْ هَمَّامَ قَال الْحَيْرَ فَالْ عَنْ عَالْسَةَ مستم مل الله عليه وسلم رَخَلَ علَهَا وعَدْ رَهَا المَّرَاءُ عَالَى مَا هَمَا هَا أَلَا اللهُ عَلَمَ المَّالَةُ صَلاتِها قَالَ مَهُ عَلَيْكُمِ عَاتُملِ قُونَ فَوَاتُه لَآيَلُ اللهُ مَنْ يَقَلُوكُ كَانَا حَبُوا اللهِ عَلَيْ صَلاتِها قَالَ مَهُ عَلَيْكُمِ عَاتُملِ قُونَ فَوَاتُه لَآيَلُ اللهُ مَنْ يَقَلُوكُ كَانَا حَبُدا الْهِ مِنْ السِّ سُـُّ زَادَةُالابِمَانُ وَتُصْانُمُونَــوْلِمائِهُ تَصَالُمُ وَرُدَّاهُــمْ فُمُكِمُ وَيُؤَافَأُهُ إِنْ آمَنُوا لِمِمَا وَمَالَ لِيوْمَ الْحَلْفُ لَكُمْ يِسَكُمُ هَا لَا تُؤَالُ مَسْلَمَ الْكَالِمُ هُوَافُسُ حدثنا مُسْلِمُ يُزُولُ مِمَ فالسداننا هِشَامٌ قَالَ-دَثْنَا فَنَادَدُونَ أَنْسَ عَن النَّي صلى القه عليه وسلم قال التَّحْرُ جُمنَ السَّار مَنْ قال اللَّه اللَّه وفي ا وَلَيْنَفَ عَمِينَهُ مَنْ خَيْرٍ وَعَثُرُ جُمنَ النَّادِ مَنْ عَالَ لَالْهَا ذَائِتُهُ وَفَقَدْ مَعِزَانًا وَال

٣ الحسن البزار معرة المعرفات المعرفات بروقوله سمانه برعز و جل و له الدين الأثنية الم آخرها . و الاسمة و و حدثنا ع و وحل من أهل تحد ووبالتون عندمان سفموق يَّهُمَّيِهِ 12 مَأْلُ 10 فَقَالُ عَولُهُ الأَانُ تَطَو عَ طَاؤُها منفقفة في الموندنية في المواضع الشمالاتة وعال في الفتح بتشديهاوجة زالقفضف 77 وصوم\افقالبهاوعد 14 سع - معها اع كنا شسكة بدلى ومفرغ في الفرع وللاصلى بحسنف الساء وكسر اللام وكأن مراد أنه بالبناء لأماعال والمالقسطلاق المالناه للتعول فيسما اوللفاعسل ور والراء سدالله تاسه

ہ ص ص ع

التَّارِينَ طَلَّالَا لِلهَ الْالسَّوْلِ عَلْهِ وَزُبُّ فَيْدُ مِنْ خَرْرَ فَالْكَافُومَ فِلْكَ وَأَنْ النَّفَ النَّيْ صلى الله على موسل من إيران مُنكان من خَيْر حارثها "النَّسِّ في السَّاح سَمَ وَحَشَرَ فِن عَوْن حدّ ثنا الْوَالْعُسَيْسِ أَخْسَرَنَا لَيْسُ بِزُمُسَاءِ عَنْ طَارِق بْرَتَهَابِ عَنْ تُحَرَّ بِزَانْكَ فَالدا لَ وَجُسلامَ ٱلْيَهُودُ فَالْلَهُ بِالمِرَ الْوُمنِينَ آيَّ فَلَ كَنَا تُكُمّ مُفَرِقُ مَ الْوَعْلِينَامَعْنَرَ البُّودِ مَرْآتُ التَّفِي عِيدًا فَاللَّهُ آيَة فالكالبوم المخلفُ لم مُعدينًا مُواعَدتُ عَلَيْكُم وْمَنْ وَوَضِيتُ لَكُمُ الاسلامَ دِينًا الْمُالْ عُرفة عَرفانا فال البَوْمُوالْكَكَانَ الْدَيْرَاتُكُومُ عَلَى النَّيْمُ لِي اللهُ عليه وسلم وهوفًا ثمُّ مَرْفَةُ وَمُ عَعَدُ ما سك الزُّكَتُّمنَ الاسْكَام وقوْلُهُ وَمَا أُمُّروا ۚ إِلَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ تَخْلَصْ بَنَهُ ۚ الدِّينَ حَنْفَ الوَيْعَبُوا السَّادَةُ وَيُؤْلُوا أَنْ مَعْرَ طَلْقَ مِنْ عَبِيدًا للهَ يَقُولُ مِنَا مِرْ وَإِنْ لِمَا لِنَهُ عَلِيهِ وَالْمِنْ أَهْل يَعْدُ كالرَّ الرَّاس لِنْهَا مُ دَوَى مَوْدِه ولا يُفْقَدُما بِقُولُ مَنْ وَلَا لَا أَفَو صَالًا عَن الاسلام فقال رَسولُ الله صلى الله على موسل مَنْه 012 مُوَاتِّفَ لِيَّوْمُ وَالَّايِّةُ عَقَالُمُ عَلَى عَيْرُهَا قَالَلَالِالْأَنْتَلَوْعَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وسيام رَمَضَانَ قَالَ مَلْءَلِيَّ عَرُهُ عَالَكِ إِلَا أَنْ تَمَلَوْعَ عَالَ وَذَكَّرَهُ لَيسولُ اللَّه على وسرا الرَّكَاءَ عَالَ هُلَّ مَنْ عَبْرُهَا قَالَ لَا الْأَانْ تَعَلَّوْعَ قَالَ أَنْدِرَارَّجُ لُوهُو يَقُولُ فَاللَّهُ لا أَدْ يِدُعَلَى هَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ وسول المصلى المتعليه وسلم أقل الأصدق ماستسب انساع بفنا ومن الايمان حدثها احداث سُماهَهُ يَعْلَى المَضُوقُ قَالَ حَدَثنارُوحُ عَالَ حَدَثنا عَوْفَ عَنا عُمَن وَكُمُوتُ وْ آنِهُ وَ يَرْةَ الدّرسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال مَن اللَّه وَ عَالَ مَن اللَّهُ عَالَمُ عَالَهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ والمُعْلَق وَقَهَا فَانُهُ رَجْعُ مِنَ الْآجِرِ بِعَرَاعَلِن كُلُ قِرَاط منْ لُ أُحُد ومَنْ صَلَّى مَا يَسَاحُ مَرَ عَرَقْ لِلَ أَنْ تُذَنَّ فَاتُهُ رِّجِعُ شِرَاطَ تَالِسَهُ عُظْنُ الْمُؤَدِّنُ وَالْحَدَّنَاعُوكُ عَنْ مُعْسَدَعَنْ أَمِهُمَ يُرَةَ عَنِ النِّي صلى الله عليه وسل تَعَرُدُما مستُ عَرِف للوَّمن مسنَ الْمُعَمن الْمُعَمن الْمُعَمِدَ عَلَيْهُ مُو وَالْ إِرْهُمُ التَّعِيمُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ التَّعِيمُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ التَّعِيمُ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعْمِلِيمُ المُعْمِدُ المُعِمِمُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمِ وو مسكسر النالعند قُول على عَلَى الْإَخْسَيْتُ أَنَا كُونَ مُتَكَذُّمُ وَقَالَ ابْنَأَتِهِ مُلْيَكُةُ ٱلذَّكْ تَلْسَيْمَ وَإِنْسَابِ النِّي على اقد علىموسلم كُلُهُمْ يَضَافُ النِّفَاقَ عَى تَشْسِهِ ما مِنْهُ احدُ يَقُولُنالهُ عَلى ايدان بِدْيرِ بِل وِمِيكا يبسلَ ويُذْكَّرُ

عن المبسن له قال وكذاو سدف بالارقيطة وما أنه ا على التقائل ، التواه الخواه عن أنس فانظره 17 وملائكته وكته ١٧ ورسله ١٨ م شياوتقه و و الساعة و يُعْ زُرالًا بَهَ لواشوكر مذاع أبوسفين ر مربع بالسوميم منطة

ن المكسن ما أَنْفَهُ إِلاَمُونُ ولا أَمنَهُ إِلَّامُ اللَّهُ وَمَا يُحْتَرُمُنَ الْإَصْرَادِ عَيْ النَّفَا والعَسْيان من عَيْوَ وَا (١) لقول الله تعالى ولم يصرُّ واعلى ما فعاوا وهُم يُعلُّمُونَ ﴿ صِرْتُهَا مُحَدَّدُ بُرَّحَرَةُ وَالْ حَدَّدَا شَعِيهُ عَن رُسِّهِ والسالتُ إنوا تل عن المُرجِنَّة ففالحدِّني عبدًا تقالَ النَّيْ صلى الله عليه وسلم قال سبابُ المُسْم فُسُوتً وتداه كُفُر و أَخْرِنا فَنَهِ فَي حَدِد حدَما إخْمِلُ نَ مَفَرِعن حدِق الله عن مِنُ السَّلَمَةِ النَّارِسُولَ اللَّهُ على اللَّهُ عليه وسلم خَرَّ بَايْتُتُهُ بِلَيْلَةَ الفَّرْدَ فَتَلا يَ رَّجُلانَ منَ المُسْلِسِينَ فَعَالَ نَرَجْتُ لاُخْبَرُكُمْ بَشِيدَةَ الفَدْوهِ له تَلاَحَ فَلانُ وَفُلانُ فَرُفَتْ وَعَنَى الْنَكُونَ خَسْرًا كَكُم التَّسُوعَ ف النَّهُ والنَّسع والنَّر بأسب مُوالم مِدْ بلَ النَّيَّ من الله عن الايمان والاسلام والاسسان وءم الساحة ويهان التي صلى الله عليه وسلة مم قال مبارّ بر أعديه السلام يُعلَّمُكُم يَّنَكُمْ بَغُِمَ لَمُثَلِّنَا كُمُّدُينًا وما بَيْنَا لَنِيُّ صلى الله عليه وسلم لوَيَّدٌ عَبَّدا لَقَيْسِ من الايمان وقوله تعالى رَمَنْ يَتَتَعْظُ مَرَالا لله مِينَافَلَنْ يُقْلِنَمنُهُ عَرَشْها مُسَدَّدُ قال-دَّنْنا للهُ عَلَى أَزْ الرهبَ أَخْسَرَا الْو صَّانَ النَّيِّ عَنْ إِي زِّرْمَةَ عَنْ إِي هُرَ مِنَ قَالَ كَانَ النِّي مِلْ الله عليه وسلواراً وَعَالمَناس فأ تأسير بل فَهُ الْمَالَايِمَاتُ قَالَ الإيمَانُ النَّوْمِينَ الله ومَلاتَكُنَّهُ وَلِمُفَالهُ وَلُومُنَ وَأَوْمَنَ البَعْث قال ما الأسلامُ عَالِمَالاسْلامُ أَن تَشْبِكَ فَقَدَ وِلاَتُشْرِكَ ﴿ وَتُعْبَرَالْسَالَةَ وَتُوْتَى الرَّكَةَ مَلْفُرُ وَخَهَ وَتُسُومَرَ حَمَانَ ۖ قَالَ ما الْأَسْدَانُ عَالَ أَن تَعْبُدُانِيَّةَ كَأَيْلُ وَأَنْكَانُ مِّ أَشَكُنْ وَأَنْفَالُوا فَاتَعْبَراكَ عَال مَقَى السَّاعَةُ قال ما المَسْوُلُ عَنْهَا باعْمَ مَ السائل وسَأُخْسِرُكَ عَنْ أَسْرَاطِهَا إِذَا وَلَكَتَ الأَسَةُ رَجْهَا و إِذَا تَطَاوَلَ رَعَةُ الإبلِ الْبُسَمِ فَ الْبُنْيَانِ فَ مُس لا يَعْلَمُنَّ لِالْاللَّهُ مُ لَاللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم إنّ الله عشدة علْ الساعة الآية مُ أَجرَفال الأوم زُرِ وَاسَا فَقَالُ هَـذَاجِهِ بِلَجَهُ يُصَالِناسَ هِ يَهُمُ قَالَ أَوْعِبِ دَاللَّهُ حَلَّدُانَ كُأْ مُو الأجان ت حرشًا إرهبر رُجَزة قال حدثنا إرهبر رُسَد عن صالح عن إرسهاب عن عُسِما قا والله المعيد الله يتمين ما أخبره الو منطن المرق ل الله الله الله الله المرافع المرافع والمام مونَ غَزَهُنَا أَيُّهُمْ يَزِيدُونَ وَكُذَلِنَا الإيانُ حَيَّ يَمُّ وَمَا ثَنْكَ هِـلْ يَرَتَدُ أَحْسُدُ بَطْعَهُ آلِينه بِهَابُان خُلَ فِيده فَزَقَتَ أَنْ لا وكذلكَ الإيرانُ حِنْ تَجْرَاللَّهُ بَشَاشَتُ الدُّلُوبِ لا يَسْعَلَكُ أَحدُ مَأْتُ

فَشْلِ مَنِ السَّنْمِزَ لِدِينَ جد ثما أَفِيكُ مِ حدَّ تُسازَ كِرِيَّهُ من عامر فالسَّعَثُ التَّعْلَ ويَشر يقوا ومُستُدينولَ الله على المعليه وسع مِولُ مَا لَلا أَبِينُ والمَواتِينَ وَيَعْمُ ما مُسْبَاتُ لا يَعْلَها كَثَيم الله من الله المنطقة المراسطة المنطقة الدُوافَشُهُ الآوَ لَنْ لَكُنْ مَكَارِحَيَ الآنَ حَيَالَهُ فَيَأَرْضَ تَعَارُمُهُ الاوانَ فِي المِسْفَفَةُ إِنَاصَلَتْ مَوْالمَدِّدُ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمَدَّنَدُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الإيلانِ الْمُعَلِّينِ مَنَ الإيلانِ عد ثنيا على والمقد عالما تعيِّزاتُهيَّةُ من العِجْرَةَ خال كُنْتُ الْعُدُمَةُ إن عباس تَجْلَسُ على سُروه فقال أفْرَعنسدى سَقَّى أَيْعَلَ لِلسَّهِمَامَنْ عالى فأقَدُّ مُعَمِّشَهُرْ فِي ثُمَّ قال إِنْ وَفَدَّعِ عَلْقَسْ لِكَمَا تُوا النَّيْ صلى الله عليه وسلم عال من القومُ اومن الوَقْد قالواد بيت فال من سبا القوم أو الوَقْد عَسْرَ ال ولاَنْدَاقَ فَشَاوَا ارْسُولَاشَ أَنَّلا نَسْتَطْبِعُ أَن تَأْنِيَكَ إِلَّا فَيُشْهِرا مُواَمِّو يَنْتَنَا وبِيَنْلَقَعَذَا المَنْيُّمَن كُفَّاد مُضَرَقُ إِنَا أَمْ فَصَلِ مُفْتَرِّهِ مَنْ وراهَا وَنَدَّتُمَلِيهِ الْمُنْهَ وَالْوَمْعِي الْأَشْرِ فَا إِصَّ هُمْ الرَّعَ وَجَاهُ مُعَنْ أربع أمرهم الإيان الموصدة قال أنذرون ماالايان المعدوسة فالوالث ورسوة أعلم فالشهادة ٱنْ الاَلْهُ وَلاَ اللهُ وَأَنْ يُحِدُ السولُ الله و إَعَامُ السَّلامَو إِسْافًا لِرَّكَةُ وَسِيامٌ ومشانَ وَإِنْ تُنسَاول مَن المَقْمَ اللَّهِ وتَهَاهُمْ عَنْ ٱرْبَعِ عَنِ مَنْتُمْ وَالنَّبْهِ وَالنَّهِ وَالْمُؤَمَّدُ وَرُبِّمَا قَالَ الْفَقْرِ وَقَالَ الْفَقْلُوفَنَّ وَأَخْبُرُوا بِنَّ مَنْ وداءً كُمْ المستحب ما بِهِ آنَيَّا لأَعَالَ بِالنَّةِ والمُسْتِدُولَكُولَ الْمَرَيْ مَا لَوَيَ أَنْ فَي الإيمانُ مَّ المَّامِ وَالْاَسْكَامُ وَعَالَ اللهُ تُعسِلُ مَا كَانَهُ عَلَى مُلِيمِهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُ المرسطيط تفتار براعي أهد يتنسبها مندقة وقال على الموتية عدا عدالة بأسلة عال للُّ عَنْ يَكُنَّى بِنُسْمَعِد مِنْ يُجْسُدِنِ أَرْهِمْ عَنْ عَلْقَمَةً بِوَقَّاصِ عَنْ يُحَرِّ الإرسول القصل الله عليموسم عاليا لا هذا لم بالسِّدة ولكل الرَّيَّ مَا فَرَي قُونَ كُلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الدَّا فَدُو وسوله وَمَنْ كَانَ هَبْرِمُنْ فَنْهَا يُصِيبُهَا أُوامْرَا ۚ يَتَرَوْ يُعِا فَعَبْرَهُ إِلَى الْحَالِيِّ واللَّهِ ال حَدَّثَنَا مُعْبَةُ كَالِيَا مُعْرِي عَدَى مُ وَإِن قالَ مَعْدُعِيدَا لَهِ مِنْ الْمِيدَ عَنِ اللَّهِ عليه ودم فالداذ الثق الرُسُلُ على المدينة مي المستحددة منة عرش المكم يُنافع الماعيرا

السُّنَات و كراع ووان م مماسي و مالوا والاصلى والعل لكرعة قال أوعدانكه في ا ن الماس معنى الماس المعام المتبال 19 لمي

شَعَتْ عَن الزَّهْرَى قال مدَّ تَنْ عامر رَبْعَدَ عَن سَعد بن أعدواً أصرا أو المبروان رسول الله عليه قُول النِّيْ صلى اندعابِ وسلم المَينُ النَّسِيدَةُ قَدَ وَلَرَسُولُهُ وَلاَ عَمَّةُ المُسْلِقُ وَعَامَّمُمْ وَقُولُهُ تَعَالَى إِذَا تَعَسُّوا فَدُ وَرَسُولِ حَرَثُما مُسَدَّدُ فَالَحَدُمُنا يَعْنَى عَنْ أَحْمِلَ فَالْحَدَّى فَيْسُ بِأَلِي خَارْمَ عَنْ ور برعبداقه عَالَ اَيْتُ رُسُولَا اقتصل الله عليه ورداع عَلى إقام السَّلاد وإيناه الرُّحاد والنُّعم لدُّول مُسْل عد شا ألوالنُّعْلَىٰ قالحَدْثِنَا لُوعَوَاتَهُ مَنْ يَادِنْ عَلَاقَةُ فَالْ مَصْدُرُ رِيْزَ تَجْدَانَهُ فَيَضُولُ فَوْمَمَانَ الْمُفَرَّةُ ا يُنْسُهُ عَنَّهُ كَامْ كَمِدَافَةُ وَانْنَى عَلَيْسِهِ وَالْدَعَلِكُمُ إِنْقَاهَ اللَّهِ مِنْدَاً لانشر يِلْنَهُ وَالْوَكَادِ وَالنَّكِينَ عَسَمٌّ بِأُتِيكُمْ السِيمَا غَيَا يُتِكُمُ الْآنَ تُمُ الدَالسَّتُمَ فُوالاَحِيرُ أُوَّالُهُ كَانَ يُعْبُ المَعْقِ تُحْ الدَّاسَانَهُ عَلَى المَّاسِدُ قَالَ المَيْتُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمُ فَلْتُ أَيْمِكُ عَلَى الاسلامِ فَشَرَطَ عَلَى والنُّصُّولِ كُل سُلم فَإ يَعْتُمُ عَلَى هَذَا ورَبِّهَذَا السَّمْعِد إلى آناصَعُ لَكُمْ مُمَّاسَتَغِمْرُ وَزَّلَ

## + ( کت اسر) ( بسراسازی الزیز ) +

المستهجة فلل المالم وقول المتفاقيرة على أنسوا من المنوات كم والدُينَ أوقا الدارِ والدينا بعنالكاب والباباه عنى تَسَالِنَ خَدُ وَقَوْهِ مَرْ وَسُلْدَيْنُودُونِهِ مِنْ السِلْبِ مَنْ شَيْلُ عِلَا وَهُومُ شَيْعَ لَ ف عديث مّام المَديثَ مُمَّايِبَ السَّالَ صرتها مُعَدَّنِ أَسْنَانَ وَالْمَعِثْ الْمَلِيمُ ع وَحَدَثَى الرَّهِمُ بْزَالْمُنْدَ وَالَ مَدْ تَناتُمَةُ مِنْ لَلْيَمْ وَالْمُسْتَقِيدُ إِن عَلْلَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلَاكُمْ مِنْ اللَّهِ عَا التي صل المعليدوس (في يُولِس عَد لِلهُ القُومَ بِأَمُ الْعُرالِي قَعَالَ مَنْ السَّاعَةُ وَفَي وسُولُ المعدلي الله عليه وسل مُلكُ فِي الْمُنْسُ الشُّومَ عِمْ ما قال مُكرما قال وقال معمُّ مِنْ لَمْ إسعمْ عِنْ إذَا فَسَى حَدِيثَهُ عَالَانِي أَزَّاءُ أَلَا اللَّهُ عِن السَّامَة عَالَ هَا آلِالْسِولَ الْمُعَالَ وَالْمُعِتْ الأَعْلَةُ عَالَيْهِ السَّاعَةُ عَالَهُ كَيْكَ اشَاءُ عُمَّا قَالَ الْمُسْلِدُ الْإِسْ لَلْ عَبِرًا هُلِيَا السَّاعَةُ مَا سَكُ مُنْ وَتَوْمَ وَعُلِيمًا

و بها . هذه الرواية في الونشة لاي دروالاسل وأن صاكلكته ضرب

و وقول الله ع عز وحل قوله بسماخ وتعرفيس مرمصدوا بالسولة عدهة بأبائشل العل وفي بعضها لأن حدثات كأسل الموجود مكذا كنام ااملوقول الله تعالىاغ وفيستباالسماة مقسقمة على لقظ كتأب الدام هكذايسم القبالرحن الاصل وكرعبية وغرهما أعق رواسها انالسها

. كُنَّا فَ قرعت وَالنَّكِفَ تغم والتسيطان وف روآنة السنقل والمتوى عمده والهادي

وعلى القسطلان والاسسا. وقهم والمرا والامسا لمقأط واخرا واستهرية الماشة في القرع ومن التي وفروحل كذاف البوسنة يتألانظره فمسأرويه الم المألج وتعالى ۽ قندة ان سعند ، 1 مسل مده ملاحمد مرمين المرسول الله قال هرزائفان وللاصلى صدتنا

بارسول أشعاهي

والبالقنرا متوالعرص مل الحسنة.

وبسهمواعا فسراخ ول سرمة وهام فكر إذا أمرا

عص مثل من من مثل من المام الم 

حد من أوالنُّمن عادم إلى من الله على حدثنا أوعوانة عن اليرشري ومن بر ماهل عن عبد الله اْبِ عَرُوهَ لَلْتَعَلَّدُ عَنَّا النَّيْصِ لِي الله عليه وسه لِي صَنْعَرَ صَافَرُنَاهَ فَالْدَّرَكَا وَصَدْ ارْحَفَّنَا السَّسَادَةُ وتحَنُّ نَمَوْناً ۚ غَسَنَتَ تَعَسَّمُ عَلَى الرُّحُانَ الْمَنْكَ بِالْحَلَى سَوْنَهُ وَيُؤَلِّلْا تَضَابِ زَالنَّارَمَّ تَدَيْنَ أَوْ تَلْنَا المتحيسة فريا المتنب تناافا فبرقا وأنباكا وعال للا الميدى كان منداب عينته مدنوا واعتبا وأنَّيا كَاوَمَهْتُ وَاحدًا وَقَالَمَا رُءَمْ عُودِ حدَّثنارَسولُ القصلي المعليه وسلم وَعَوَالسَّادِ قُالمَسْدُوقُ وَعَالَ شَيْقٌ مَنْ عَنْدَاللَّهُ مَعْدُ النَّي مِلِي الله عليه وسلم كَلَّةٌ وَعَالَ حُدَيْقَةُ حَدَثْنَا وَسولُ الله عليه وسلمَ حديثًان وَهَالَ أُوالْعَلَيْسَةَ عَنْ إِنْ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكّر وي عَنْ رَّبُّ وَهَالَ ٱلنَّهُ عَمْ النَّبِي صَلَّى الصَّعَلَيْمَ وَسَلَّمَ رَبُّ مِعَ زُرَّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَقَالَ أَثُوهُ وَرَبَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليموسل رويم عن رَبُّكُم عَرْ وسَلَ حرشا فَيَنْكُ حَدَّمُنا أَعْمِلُ بِنَّهَ عَنْ عَدْ اللَّهِ وسَارَعِي ابْرُجْرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وصلم النَّحْنَ الشَّحَرِ تَجَرَّقُا رَسَّهُمُّ ورَقْهَا و إنَّهَا مَثْنُ الْمُسلم فْنَدُوْهِ مَاهِيَ فَوَقَمَ النَّاسُ فِي تَصَرِالْبَوَادِي قَالْتَعَبِّدُ اللَّهِ وَتَعَوْنَفُّسِي أَنْهَا النَّقَلَةُ فَاسْتَسَيَّتُ ثُمَّ فَالْوَا حدَّثُ الماهي إَرْسُولَ الله فالهي النُّلةُ مِ السِّب مَرْبِ الإمامِ السُّلَّةَ عَلَى الْعَامِ المُنْتَبِر مَا عِنْدُهُمْ مِنَ اللَّهِ جِدِينًا خَلِنُهُ مُعَلِّدِ حَدِّننا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مسلى الله عليه وسلم فالَدَانِينَ الشَّجَرِشَكَرَ لَا يَشْفُدُورَتُهَا وَإِنَّهَامَتُلُاكُ مِ خِنْوُنِهَاهِي ۚ عَالَمَوْفَ النَّامُ فِي شَجِر البوَّادى قالَ عَبْدُانَه مَوْفَعَ لِي تَشْسِي أَنَّهَا الْفَلْةُ مُ فَالْوَاسَدُ تُسْلَمَاهِي بَايَسُولَ الله فالسِّي الْفُسْلَة أُسْكُ مَا يَافِ العَرْوَقُولُهُ تَمَالَدُوقُلُ وَيُؤْدُ يَدِيدُ فَي عَلَى ﴿ الْفَرَاتُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْحَدِيثِ وَدَأَى الهَسَينُ والنَّوْدَىُّ وَمُلكَّ الفَرَاءَ جَارُنَ ۚ واحْتَجْ بَصُّهُمُ فِي العَرَاشَ عَلَى العَالِم بَعَدْ بين حَمَامِ مِنْ تَطَلِّبَ ۗ قَالُ للَّيْ صَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ على الله عليه وبسف تشبّر مُصَامَ قَوْمَهُ لِمَنْ فَاسْتَعَالُولُ وَاسْتَعَالُ السَّالِي يُقْرَأُ عَلَى القُومُ فَيَقُولُونَ ٱلْهُمَةَ الْعُلَاتُ رايلامات الله المرابعة المراغل المرعة للقول العارعة قران فعلان حداثا تحديث المحدد مدات المحدد

الساعولايشرىولايوهن ك (٢٧) - وفالاساللمة لعلموسنة وينافق والموق أست بُّ الْحَسَنِ الْوَاسِعَى عَنْ عَوْدَ عَنِ الْحَسَنِ عَالِهِ لَا إِلَيْهِ الْعَرَامَ عِنْ الْعَالَمِ والْمُعْرَفِي عَنْ الْعَرِيَّةِ عَلَيْهِ الْعَرِيِّةِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ أخرى بعول عليها المعرضهما وفىللطبوع فالمقط كتن وحَدْنَسَانُهُ مَدْ بِنَا جَمَعِلَ الْجُعَلِي فَالْ حَدْنَنَاعَيَدُ اللَّهِ بِثُمُوسَى عَنْ مُعْيِنٌ قال إذا أَرَى على الْحَدْث فَالاَ حملط مرمي معيمه م فسيراً عقرات يَّاسَ الدِّنْ تَقُولُ سَدَّقَى قالدَوْمُكُنَّ المُعاصِمِيَّة وَلَـعَنْ مُلكُومُهُمِنَ القرَّامُّعَى العالمِ وقرآمَهُمُسُواً ﴿ وَمُرْتَمَا وعلمه فتقول مانقوقة كا أشاراليه في الأصل ي تال مين عبدالله رُاوُسُ فالدهدُ أللبُّ عن سعد هواتشرُق عن تمريا بن عبدالله بن أب عَسرالهُ تَعِيّ أوصداللمعنث وأحدة أَنَدَّ بِنَّ مُكْ خُولُ لِلْكُنْ أَرْجُلُونَ مَعَ النَّي صلى القاعليموسل في السَّصِيدُ فَلَ رَجُلُ على بَهِل فالكَّمُّ سا و النصل فالسَّعدِمُ مَنْكُ مُ قَالَ لَهُمْ يُكُمُّ عُسَّدُوالْيَ صلى المعليدوس مُسْتَى يُعَيِّزُ فَلَمِ الْمَعْلُ الرَّبُلُ الآسِشُ النُّكُونُ فَقَالَةَ أُورِينُ أَرْبَعِهِ المُقلبِ فَقَالَةَ النَّيُّ صِلْ الدعليموسارةَ وْالسِّنْك فقالَ الْأَيْرُ النَّي الرحل أني سائلات، و يادفي نقسطلاني وسقط الفتد صلى الله على موسل الني سائلًا مُثَمَّدُ مَلَيْنَ فِي السَّنَاةَ فَلاَ تَعَيِّدُ عَلَى فَنْسَكَ فَعَالَ سَلْ حَمَّادَ الْفَ فَعَالَ ارحسل فقط لان الوقت أَمَّ أَتَّكُم بَلُورَيْسَنَ قَبِكَ آتَهُ أَرْسَهَمُ المالناسُ تَجْمَعْ فَعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَ الْأَنْشُدُذَ بِالله آتَهُ أَمَّ اللهُ الناسُ تَجْمَعْ فَعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وقال و فقال و كذافي نُصِيلَ الْمُتَاكِنَ انْفَسَى فِاليَّوْمِ وَالَّيْلَةُ ۚ عَالَ الْمُعْتِمَمْ ۚ عَالَ أَشَدُكَ بِالله آتَدُ الْمَ لفرع بالنون ع إ السلام منَ السُّنَة قَالَ الْقُهُومَةُمْ قَالِما أَنشُلُكُ بِاللهِ آ للهُ أَصَّالًا أَن ٱلْمُذَهِ مَدالسُّدَةَةَ من أغنيا ثنا فَنفسهاعلى ا ورواسوسي تراسميل 10 وأحسيرناع سلين فَقُواتُنا فَقَالَ النَّيْءَ صَلَى الله عليه وسلم اللَّهُمْ مَنْمُ فَعَالَ الرُّجُلُ آ سَنَّ عِلَجْتَ به والكّرَسُولُ مَنْ ورَاق الذي في القسط لا في مدسو ما الأمراع والمتعمل المعربية المعربية المعربية والمعربية والمعربية والمتعربية والمتعربية المتعربية والمتعربية وا الى الاصلى أحسرناسلون مَّنَ اللهِ عَنِ النِّيْ مِن اللهِ عليه وسلم اللهُ عَنْ اللهِ الل ١٦ ملين تالمن النالبُلُمَةَ إِن وَقَالَمُ أَنْ لَنَعَ عُفُنُ الْصَاحَدُ فَيَعَتَ بِاللَّالا ۚ فَاقِ وَرَأَى عِدُاللَّهِ وَكُورَ وَهُورِينُ ملك ور أنعقان عِيدِ وُمُلِّذُ قَاتَ بِالْوَاصِّمُ بَعْشُ أَهْلِ الْجِيَارِ فِ الْمُناوَلَةِ جَدِيثِ النَّيْ صلى انه عليه وسلم حبثُ كَتَبَ ٣٠ اين انس ٢٠ الكياس لأُموالسَّرِيَّة كَنَابًاوقاللا تُنْفُونُونَ مَنْ مُنْفَرَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَلَا بَلْغَ فَالنَّا لَكَانَ لَوَأَهُ عِلِ الناس وأَنْفِرُهُمْ ويترآءدكالشيطلاني انعتمال والمسون المم الهماللِّي ملى الدعليموسلم حدثها بالمُصَلِّى تُعدالله كالحدِّق الرَّهُمُ بُنُدُّد عَن صاعم عن ابن فالومازممنسدأن شهاب عن تُعَبِيدًا للهِ نِ عبد اللهِ بِعُنْهَ مِن سَسْعودِ النَّ عبدُ اللهِ بِزَعَبُّوس ٱحْتَبَوْ أنْ مسولَ اله صلى الله عليه والنون أمنا لكن الذي لقرع الذي تظلناعته ستاه وسلم يستنبك ورجاد وأجرة أن منفق المصليم العرين فتفعه عليم العرين الدكترى الماكتري اللياليوكارى اله مر عاشرالامل عه أسدرا

أمرة تست الان المست والفقاعة برسول اللحل اله عليموس والمعترفوا على تمرق مدانا عَدَّرُونَمُ قَالَ أُولِكُ مِنْ الْخَرُواعِدُاللهِ عَالِياً حَيْرَاتُ عِبْهُ مِنْ فَالْآخَوَ الْمَواكَ قَالَ كَنَبَالنِي مل الله عليه وسلم كتاباً الوآدادات بَكْتُبَ عَمْلَة أنهم الإيْفَر فُنَ كَدَابًا الْاعَشُومًا فانْفَذ نشك من فشة مُّنْهُ الْحَدُّ عُرْسُولُ الله كَالَّىٰ أَنْفُرُ إِلَى إِسَامَهُ فِيدٍ وَفَقْلُ لَعَمَّا نَقْنَ فَال أَنْفُ المسواك من تعديث يتموه الملك ومن والحدث المنتق المنتق فيا حربها المعمل كال حدثى مُكلُّ عن إنْ حق ن عبد الله من أى طَلْمَد أَنْ إلا مُرَّةً مَوْلَى عَدْل مِنْ أَي طالب الْعَرَدُ عن أن واقد اللَّذِيُّ كَانَدُ مِنْ الله عليه وسعُ يَنْتَمَا هُو مِالرُّ فِي السَّعِيدِ والنَّاسُ مَعَهُ إِذَا قَبْلَ تَلْهُ تَعْرِفا قَبْسِلَ أثنان المقسول اللهصل المعليه وسلوزه مراوزه فالفوقفاعل وسول القمط القعليه وسلوفاها السدُهُمانَرَآى؛ أُرْجِهُ فِي الْحَلَقَةَ مُؤَلِّسَ فِيها وأَمَاالا ۖ تَرْجَؤَلَسَ خَلْقَهُم وأَمَاالناكُ نَاذَرُكاهِ اللَّمَالْوَعَ رببولُ الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أَشْرُكُمْ عن النَّقرِ النُّنسَة أَمَا أَحدُهُمْ فَأَوَى الدالله فا وَإِمَّاللَّهُ وَأَمَّا الاَ تَرُهُالْتَشَافَاسْتَشِااللَّهُمنَةُ وَأَمَاالاَ خَرُفَا عَرْضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنه بِأَسْبُ قَول النِّي صلى الله عليه وسلرر بمُنطّة أوْق منْ سامع عد الماسكة تكال حد النابش كال حد النابي عَوْن عن ابتسبع برعن عبدالر والم يَكِرَدُون إسه وَكُرُان يُصلى الله عليه وسلم تَعَدَ على بَعير وأسَّ لا إنسانُ بخطامه أَوْرِنمامه قَالَ أَكْوَمِ هِذَا فَسَكَّنا حَي مُلسَّالْهُ سَسَّم وسوى أحمه قُال أَيْس وَمَا لَصْرِفْلَا إِنَّى قال نَا يُّنْهُم وعِدَافَكُنْدَاتُ مُنْدَا أَنْهُ يَسْعِيم عَنْ مِرَاحِم فَعَالُ ٱلنِّسُ بِذِي الْحَفْظُ إِلَى قال فانْ تعامَ مُ فأموالكم واعراضتكم وتنكث مرام كخرسة يؤمكم هداف فررتم هذا فبالدكم هدا اليتاع الساعد الغالب فان الشاهدة عَدَى أن يُلغَمَن هُواْدِي أَمْنَهُ وَالْمِينَ الْمُوالِدُونِ الْمُسَلِلُ المَوْل ( \* ) الله العالى غائمًا أنَّه لا لَهَ لَا للهُ فَيَندَأُ بِالعَالِمُ وَانْ العُلَمَاءَهُمْ وَزَنَّهُ الآثيباء ورثوا العَدْمَ مَن أَخَمَدُمُ أَخَذَ الله المرافز ومن سَلَكَ مَر بِمُ المِنْلُكِ بِعَلْمَ مُنْ اللَّهُ مَر مَنَا الله المِنْدَة وَالدِسِلُ وَكُوا أَعْلَ يَعْتَى اللَّهَ من مباد العُلَمةُ وَعَالَ ومَاتِيمَةُ لِمَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَالِما كُنَّا أَسْمَعُ اللَّهُ مِن عَال إِهَا رَسَوِي الْهَرِيَ الْمُلُونَ وَالْهُ يُمَا لِيَهِلُونَ وَقَالَ النَّهِ سَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

1 أبواسلسن المروزي م حدثنام الهاء يقتم الغاء و ماله ایمادهدافیکتا ت. تانتا أنه مسمي شمراجه فالألسيمكة وهنسال بادةرواية كرعةمن غرالوشة ، عزوجل ا وَرَقُوا كِنَاقِ الْمُونِينَة من غررهم ١٢ في البوسية مكسرة واحدة ٣ إخل وتؤ ور مُعَمِّه في الدين وكذا رمن المبتل على مفقهه في لمعنتين من الفروع وذكر الدَّمْ والمسلطلال أن روآمة المستقلي يفهسمه

وجد فی آمسل البونند بانتیام وصوب الافرالیونی الافرالیونی الافرالیونی و مسئل البونالیونی و مسئل البونی البو

م از آن مسلماته عال حدث از آن مسلماته عال حدث از آن عال الم المواد المو

المسول الله وفي القيم القيم المساول المس

مَّ العَرْبَالْتُدَكِّرِ وَقَالَ الْوَفَرَ لَوْ وَمَنْهُمُ السَّافِ اللَّهُ عِلْهِ مَنْ وَأَنْ اللَّهُ الْمُنْ مَعْتُهِ لِمَنَ النِّي صلى المدعليده وسلم مَثِلَ انتَّحِيدُ واعَلَى الْأَضَدُمُ الْأَوَاللَّارِنَّ عَاس كُوفُو لِيُتَقَوَّلُهُ مِالْوَصَلَةِ وَالعَلْمَ كَنْ لاَ يَشْفُرُوا حِدِثْنَا مُحَمَّدُنُّومُفَ مَال أَحْدَا الآتيش عن أب وائل عن ابن سَعُود عَالَ كَلنالتِي صلى الله عليموسم يَقَنَّوكُ يُم كُوْهُ مَالسا مَهُ عَلَيْنا حرشا مُحَدَّدُ بُرَدِّادِ قال سَدَننا بِعَني بَرْسَعِد عال سَدَننا فُعِيدُ قال أوالسَّاح عن أنَّى عن الني مسلى الله عليه وسلم عاليتشروا ولاتُعَسِّرُوا ويَشَرُّوا ولاتَّنَقَّرُوا أُست مَنْ جَمَدُ لَا تَقَلَ الدِّمْ الْمُأْمَدُ أَوْمَةً صَرَتُهَا مُخْدُنُ نُأْكِ تَبْيَةً عَالَ حدثنا جَر يُرعن تَسُورِعِنْ أَقِي وَاللَّهِ قَالَ كُلُنَا عَبِكُ اللَّهُ فَرُالنَّاسَ فِي كُلَّ خَسِى فَعَالَ لَهُ رَبُولُ بالجاعَيْد ارْسُن كُودُدُتُ لَّنَذَ كُرِّنَنَا كُلِّيقِم ۚ قَالَنَامًا لِلْهُ يَمِنْتُنِي مِنْقَانَانَ اكْرَهُ أَنْ أَمَلَّكُمْ وإِلَّا أَغَوْلُكُمُ اللَّوْمَا ـُدُثنا ابِنُوهْبِعِنْ تُونِي عن ابنشهاب قالَ قالَ ها و إنكالاً والمدر والله تعطر ولو يراكم الله كاعتدالتي صلى المعطيع وسلوقا في يجمُّ ادفعال بان من الشَّعِر مُعَرَقَعَتُهَا كَنْكُ المُسْلِم فَا رَقْتُ ان نُّولَهِ ﴾ القَّنَاةُ قَاذَا أَمَاأُ مُثَرُّ القَوْمَ فَسَكَّتُ قَالَ النِيُّ صلى اقدعليه وسلم هي العَمَلَةُ والمعشكة وقال تمر تفقهوا قبسل الدنسودوا حرثها الحسدي فالرحد تناسه تُنفيذ أخصِلُ بِنَا لِمِ خَالِمَ عَيْمِ السَّدِّنْنَا مُالِثُونَ ۚ قَالَ مَسْتُ فَيْسَ بِنَ الِي حَامِم ۚ قَال مَسْتُ عَاظِه بِمَسْمُودَ قَالَ هَالْ النِيُّ صَلَّى الله عليه وسل لاَحَسَدَ الْآفَ الْتَشْيِّدَيُّ إِلَّى اللَّهَ الْأَفْسَلَدَ عَلَى

وكفاق القرعدون وسل هنا وقعامات في الهامش وفي المروج في طلب العسا وفالقسطلان البات وسلرح عليما السلام كناف النرع ف نس رم. γمل العطية ۾ الت و د کرنانه بغول ر الماسي المال في النبوع تغريج الروآمة على اسخر واسته أندوان لكثور السوردل المستفر وهو الذي في القسطلالي ولكورالذي فالقفانروا بالكثيب السي المستعر المح همااه وهوالني أشهق سيئة معتب ومور والان أد اه من هامش الاصلى

السق السقرائية شهدات وموالتان إنه في تسهد مع مدمن والان قد اه من مامن الاصل الان المحلف السف، وأسب في الاسل المول عائد وإن فلاسل المول عائد وإنه على المستخدات الان على المستخدات المن القسطاني أي المنتهجية كذي معهد كريمتهم المنتهجية كريمتهم المنتهجية

روحينا وحدثنا وحل عامي حس وو عال عامي حس وو عال

فَلَنْتُهِ فِي عَرْضُ إِلَى المُنظَلِّ الْمُكَلِّفَةُ مِنْ يَقْعَلْ بِالْوَالْمَةُ فَالْمِسُدُدُ كُوفَ مُعالِسُ مَا لَا عُلَيْسِهِ الشَّوِلِل اعْشَرُونَوْه تُشَالَ عُسَلًّا تَبِعُسكَ مَلَ انْ تُعَلَّىٰ عَا كُلَّتَ نَشَسَا عَدُهُمْ عُمَّالُهُمْ مَرْ رِّالرَّقِرِيُّ فَالْسَطَّبُنَا يَعْتُوبُ بِمُلْرِحِيمُ فَالْسَدِّيُّ أَبِيءَ إِمَا عَ وَإِينَهَا بَصَدَّكُ أَنْ فُسِدًا اللّهِ مَا سدافها حَسِرُهُ عن ابن عَبَاسَ أَنْهُمَا لَيْ مُؤَوِّ المَّرُّ مِنْ فِي مِنْ الفَرْارِيُّ فِي ما حَسَنَ نُعَيَّانِ فُوْخَنْرُهُ رَّ بِهِ مَا أَنَّ ثُنَّ كُسُهِ لَمَدَعَامُ رُعَيِّانِ فَقَالَ الْمُفَادِّبُ أَنَّا وصَاحِيهُ مَذَا فَي أحد مُوسَى النَّى سَالَ مُوسَى السُّيلَ لِلْمُتَعِيمَة لَّ سَعْتَ النَّي على المعطيه وسنريَّدُ وُكُنَّا أَهُ عَالَ لَمَ وهُ أَرْدُولَا فَهِ صَلَّى إِنَّهُ عَلِيهِ وِسِمْ يَعُولُ مِنْ مَا مُوسَى فِيهَ لَكُمنْ ثَمَا لِمَا لَدِلَ بِأَسْرَجُلُ فَعَالْكُلُ لَقَدْ لُهُ احَمْدُ اعْمُرُمُنْدُ وَالْمُوسِيلَا فَارْدِي الْمُلْكِينِ فِي عِبْدًا خَضْرُ فَسَالَ عُوسِي السَّفِلَ إليه الْمُعَلَّ اللهُ لَهُ اللَّهِ وَمِيلَةُ إِذَا نَقَلْتُ الْحُرِثَةَ الرَّبِعُ فَالْكُ مَثَلْقَالُهُ وَكُلَّنَا لِمُعْرِثُوا لِنُشْرِ فَعَالَ لَمْرَى فَنَامَ آذَا يَشَافَأَ وَيَالِكَ الشَّفَرَةُ فَانْ نَسِيتُ الْمُوتَ وَمَا أَلْسَانِهِ النَّالِ عَالَاً فَلِنَّسَا كُلَّهُ فِي قَالَتُمَا عَلَى آكاره سافَعَشَا فَوَجَسْلَا تَصْرَافَكَانَ مَنْ شَأْمُ مِا الْدَى قَصَّ اللَّهُ مَزُّ وجُسلٌ ف "تله بأ مستن قولان مل الدعل وما الما على الما الما الما الما الما الموسم الما الموسم الما الما الم الرَّانِثُ وَالْحَسَدُ ثِنَاخَالَدُّعَ عَكَمَةُ عَنَا مِنْجَاسِ وَالْحَقِّيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم وقال اللَّهُمَّ عَلَمُنَا السَّمَاتِ فَاسْتُمْ مَنْ مَعْمَداعُ النَّفِيرُ حَرَثُمَا المَّعِلِّي إِلَيْ الْعِينَ السَّدِينَ لْكُ عن ابنشهاب عن مُسْلفاته بِنعَبْده الله بِمُعْتَيَمُ عَنْ عَبْده الله بِمَعْلَى قال الْمَيْتُ مَا يَكَاعَلُ حاء أَمَان وَأَمَا وَمَسْدُ فَهِذَا هَزَّتُ الاحْتَلَامُ وَمَعْ وَلُاللِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَ إِلْمَ الْمَدَّوثُ وَثُرَّ وَثُرَّدُ يَنْ يَدُونُ مِن السِّفَ والسِّكُ الاَن تَرْبُعُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَالَ حِدِثَنَا أَوْسُهِ وَالنَّحْدَىٰ أَمَّدُرُ مُوْبِ حَسِدَىٰ الْرَيْدَىٰ عِنَا الْفُرَى مِنْ يَحْمُودِ بِالْرَيْ كالتغلث من الذي ملى المذعليه وسلم فيشتنج عاف وشعير وأمّا بأنتر سنبيتهن وَوْ باستيك نَكُرُونَ فِي فَكَلِّبِ العِلْمُ وَزُونَ بِالرِّرُ وَعَبْدا المسترة فَتَهُول الداعْبُ الدينا أَيْس ف مدين واحد حد شها إُو النَّهُم عَادِ بُنْ يَكُم والمنسخة المُعَدِّدُ بُ وَبِهَ عَالُمُ قَالُ الأَوْزَا فَمَا مُسِمَّا المُعْرِي

ع المام الم الكي كتب فتعادا يتعبس فذال التشكرشاء وساحي فيذا فصاحب وكي التعسال السُعِلَ الدَّامَةِ عَسْلُ سَمَّتَ رَحُولَ الْمُعَلِى التُعلِدوسِ لَهُ كُوْلَاكُ مُعَلَّا أَيْنُ مُوسَتُ النَّي على الله طليبة وسنارك وليتأة مُعُولِينَ الوس في المراجل الباس من المراجل المياسك فقال القداع المستر ها عند المسلم أعبدوا نُنْ كَالمُوسَى لِا فَأَوْمَ التُنْفَرُ وَسِلُ لِلَمُوسَى فَلِي عَبِيدُ لِمَا خَسْرُفَ الْكِالْسِلِ لِلْ لَتُسْكُمُ عَلَى اللَّهُ الاقاسفهام و اسل لُونُا مَا وَعَلِيلُهُ الْمُفَعَدُنَا لَمُونَ قَارِهِ مَا لَكَ سَلَمَا أَوْكَانَ مُورَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ال لُمُونَا عَمُولِ إِلَيْهِ الْمُفَعَدُنَا لَمُونَ قَارِهِ مَا لَكَ سَلَمَا أَوَكَانَ مُورَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنالَكُ فَي مُرَى لُونَى الْأَيْسَاذَ الْرَيَّا إِلَى الْسُمْرَة كَانَ تَدِيثُ الْمُوثُ وَمَا الْسَاسِه (دَّالتَّسْطِ الْأَلْ والمحتورة بالمماة فالد لْا كُوُّ خَلْ مُوسَى فَلَدْ مَا كُلَّتِنْ قَالَتْنَا عَلَى آثارهَمَا قَصْلًا تَوْمِدَا خَصَرًا فَكَانَ مَ نَاجَمَا ماقسُ الاصل عو السواب كفا في الشرع أم من هاستي لله في كتابه ماسست مَشْ لِمَنْ عَدْ وَمَدَّ حَدِيثُما عُمَّدُينَ الْعِلَا قَالَ حَدَثَنا مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الامر احكن الذي في عُنْ وَرَيْدِ بِعَبْدالله عِنْ أَي رُونَةُ عِنْ أَي مُوسَى عِن النِّي مِلِ اللَّهُ عَلِيه وِسِلَّمْ قال مَسْلُ ما يَعَنَى النَّعِب القسطلاني ولغير الامسلي احانب بالعبة فأليالاصل مَنْ الْهُدَى وَالعَلْمُ كَذَا الفَّشَال كَنْهِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهِ تَعَسِيدٌ عَلَى المُعَاثَّنَ الكَكَر و بالهماة هوالسواب اه وهُو تشرالها عمال القال وَالنُّسْ النَّذِيرُ وَكَانَتْ مَمَّا إِيَّاكِمُ الْسَكَّ المَافَقَةُ وَالدُّمِا النَّهُ مِن فَشَر يُوا وَسَقُوا وَأَرْبُوا وَأَمَالَتْ واعامها مع المرقهما منهاط النَّمَّةُ أَخِرَى إِمَّا لِمَ فَحِمَانُ لاَعْسِكُ مَاتُولا أَثْثَتُ كَلَا فَقَلْ مَنَّ إِمِر فَقَهُ في دن القويفية وأوامن عَلَى مَنْعَ الْرَحْظُ وَمِثْلُ مِنْ مُ مِنْعِ مِنْدَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ الْوَعْدِ اللهِ عَا وَكُانَ مَنْهِ المَالِمَةُ قَلْمُ اللَّهُ فَاعْرَبُهُ أَلِيهُ وَالسَّفْسَفُ المُسْتَوى منَ الأرضُ عا وَعَلَمُهُ وِدَا لِلَّهُ لِي وَعَالَ رَبِيتُمُ لاَ يَنْتَى لاَ تَعْدَعَنْدُمُ مَنْ كُونَ العَرْ أَنْتُ رُحْيَسَرَةُ قال حدثنا مَنْ الوادث عن أيه السَّاح عن اللَّه قال قال رَسولُ المحسل المتَّاعل وْالْشُرَاط السَّامَة الْمُرْتَعْ المَّرُ وَيَقِينَ الْمَهْلُ وَيُشْرَبِ الْمَرُ وَيَقْلِرَ الزَا حد شا مُستَعَدُ علاس 

> منى القامليدوسة يعول من أشراط السَّاعَدَانيمَلَّ الديُّ ويعلير الله في ويلهو إلى ويعليه والمارة ( بالمعنى تلون تنسين مرا تالقيم الأحد ماست مندوا المرادة

ميدين عضل من الرشهاب عرب من شدا المان عبر أن الرجي المَّ وَالْمِينَا الْمَامُ أَنْهِ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَفِي لَارْيَ الرِّي يَعْلُ مُ ب قالُواهَمَا أُولَنَمُ ارسولَ اقه عال الع المائة والمناف عدثنا بالمعمل فالمحدث لملائحن ابنتهاب عرعيس بزملف النَهُ الشُعُرُ هَلَقَتُ قَبْلَ النَّادُ مِنَ فَقُالُ الْدِينَ وَلا تَرْجَ بَقِلَ التَوْفَقِ لاَ الشُعُرُ فقطرت نْ الْجَابَ الفُسِّا اِسْارَة البَّدِ وَالرَّاسِ صرتْهَا مُوسَى بِنُ الشَّحِيلَ قَالَ حِدْشَاوْهَ بُ قَالَ عَبُّ سِ أَنْ النَّى صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ شَرَّ فِي يَحْتَدُوْهَا لَذَيْصَتُ فَدْلَ أَنْ أَرْهَا فَاوَمَا سَدَهُ قَالَ وَ لا وَ يَ فَال صَلْفَتْ قَبْلَ أَنْ أَذْ يَحَ فَاوَمَا سِنَعُولا مَنْ عِرْشَا المكي بُمُوارِهِم قال وَ مَثْلَةِ أَلْسُنَا أُوالْفَرُّدُ وَكَمُّوْلُهُمْ سُحُلُ الرسولَ الله وَمَا الهَرْجُ فَعَالَ هَكَذَا سَلَعَ الْمَثَالُ لَ قَالَ حَدِثْنَا وُهِبُّ قَالَ حَدِثْنَا عَشَامُ عِنْ فَاطْمَةُ عِنْ أَمْ الشَّمَوهِيَ فُسَلِي فَقَلْتُ مِاتَنْ أَنَّالِ فَاسْادَتْ إِلَى السِّياءَ فَاذَالِنَاسُ مَامُ فَقَالَتْ سُعَانَ الْعَفَاتُ لى الله عليه وسلَّروَا فِي عَلَيْهِ ثُمُّ قال عام يَهَا فِي ٱكُنَّ أَرْبُ أَلِكُمُ إِلَّا إِنَّهُ لانشا مُعْدَال مُراسا لِمُنْقَدْ عَلَيْنَانَ كُنْتَ لُوْقِنَالِهِ وَأَمَّا لَيْنَافِرَ يِعَنَ الَّذِي صَلَى اللَّهُ عليموسُلُم وَفَكَ عَبْدا لِمَنْهِم عَلَى أَنْ يَتَفَظُوا الايمانَ وَالعَلْمَ وَيُصُرُّو الْمُرْوَرَا

و مستناع عن و ضبط في النبرع الوجهن و من وأوغمها ويأء مرحد مقال و قال فاومسا والفقال لاحرج ي علط المهاعندس ص وعله فتعلهم بالتاءالفوقية كارمز المفالاصل ينا واروناللكات التبلاث ١٦ كذا في الواشة شرأت وقهق الاصبيلين الاسطر بشبل الحبرة صلى المه علم وسارت معدد وكت في الهائش كذا في ينعط القرع 1965 أغلث

رسولُاقه ۽ قطوهم روما و قبال ، المسام وَالسَّفَ مِنْ المُورِدِهُ وَالدَّلِنَالِيُّ مِن لِي الدَّعليه وسلم ازْجِفُوا فِلْ أَهْلِيكُمْ عَلَمُومٌ حد شما تحدُّمُ بشَّارِ قَالَحَدْ تَناغَنْدُو قَالَحَدْ تَناشَعْبَهُ عَنْ أَنِجَرَةً قَالَ كُنْتُ أَرَّبِهِ بَيْزَانِ عَبْسِ و بَيْنَ النَّاسِ عَدالْفَيْسِ أَوا النِّي صلى الله عليه وسل خضال من الوَّدُدُ أَوْمَنَ القَوْمُ فَالْوَارْسِعَةُ نَفُوهُ أَوْ بِالْوَقِدُ صَدِّعَوْ إِلَا أَمَا كَيْ وَالْوَالْمَا فَا تَاسِلَتُ مِنْ شُفَّةَ يَسِسَهُ وَيَشَا و مَنْزَلَ هَفَا الْحَيْ مِنْ ضَرُ ولاتَشْعَلِيحُ إِنْ ثَا تِبَكَ الْافْتَهُرِ مُواْمِقُرُ إِيامُ مِنْ أَمْدُ مُنْ وَزَاْمَ لَذَكُ لَ إِلَا المُنْقَامَرُهُمْ وبَعْ وَجَاهُمْ عَنْ أُورِكُ عِلْمَرَهُمُ وَالْعِيانِ الله عَزُّ و سَلَّ وحْسَدُمُ عَالَ مَذَرُونَ ما الايمانُ المُعوصَدُ فالوا المعنور سُولُهُ آعَمُ السَّمَادَةُ أَنْ لالة وَلااللهُ وَالْ عُجَدُ السولُ الله و (فامُ السلا و إينا الزّ وانوسَهُ مَّشَانَ وَتُعْلُواا لَمُنْسَمِّ الْفَشَوْمَ أَمْمِ عِنْ الْمِيْدِ الْمُنْسَرُوا لَمُؤْتَدُ عَالِيَّةُ مَا النَّفُ وَوَدَّ هالَ للْمُعَرِّمَالَ الْمُعْلَمُوهُ وَالْمُ مَن وَرَامَكُمْ مَا لَاسِ اللهِ الرَّيْنِ فَالسَّقَةِ النَّارَةِ وَتُعلَّمُ الْمَا عد شأ محمد ين مناط أوالحسن قال أخسر ناعدالله قال أخرنا بحر يسمد بن ألم مست. قال مَّتَى عَبْمُ هُانَهِ رِزُ أَو مُلِّكَ حَمَّةً عِنْ مُشْهِمَ مَن الحَرْثُ أَمُّ أَرَّدَ عَ إِنَّهُ لَا و إِماب رَعَز زَفَا تَنَّهُ أَمْرٍ أَذَ لَسْطَفَةُ فَادْمَنْتُ تُعْبَةً فَالَّى مَرَّةً ﴿ فَعَالَاتُهَا عُنْبَنُما اعْرَاكُ الْمُنْفَذِي وَكَا الْمَذِي حلى المعليه وسلم علمَد بِنَدَة مَنْ اللهُ فَقَالَ وسول القصلي الله عليه وسلم كَيْفَ وقَدْ فِيس فَغَا رَفَها سَّهُ وَتَكَنَّدُوهُ بَعْيِرٌ وَالْسِهِ اللهِ الشَّاوُبِ فِي العِيمُ حدثُمَا الْوَالِمَانِ الْحُسِمِ التَّعْبُ لاس برط الله عَلَمُ الْوَعَدُدانَةِ وَقَالَ الرَّوْهِ الْمُسْمِعُ الْمُسْمِعُ وَالْمُسْمِدُ اللهِ رَعَدُ اللهِ أُمِنُّورِ عنْ مَبْدِ اللهِ بن عَبْاس عنْ عَرْ قال كُنْتُ أَناوِ بِأَرْفِ منَ الاَتَسادَ فِالسَّهُ مَ وَيُدوهِ المراتسديدانف فأا تأعون فزرت فريث اليه فغال فلاسدت المراضي فالفا لنادسول المتعلى الشعليه وسلم كالشالا أدرى م دخلت على التي وسل تنقيبُ وا مَا قَامَ كُلِيَّةُ مَنْ سِلِمَا عَالَ لا تَشَالُ مَا الْمُعَالِمُ مَا لِمُعَلِّمُ النَّسُ وَ مَا أَعْلَمُ الشَّالُ وَالْمُعَالِمُ النَّالُ وَمَا أَعْلَمُ النَّالُ وَمَا أَعْلَمُ النَّالُ وَمَا أَعْلَمُ النَّالُ وَالْمُعَالِمُ النَّالُ وَالْمُعَالِمُ النَّالُ وَالْمُعَالِمُ النَّالُ وَالْمُعَالِمُ النَّالُ وَالنَّالُ وَلَيْنَا وَالنَّالُ وَلِيلًا وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَلِيلُوا لَمُ النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَلَمْ النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمُعَلِّلُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَلَمْ النَّالُ وَالْمُعِلِمُ وَالنِّلِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَالنِّلِيلُولُ وَاللَّالِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ

و تشبه مافي الم عان منه على السكن في التسمعلاني والكرمالي والرساوى وفيروانة منه مزورتها أأمتكم مُنَقِر إِنَّ صِوتُوْ اللَّاحِية و المالين ، عبدالمال ارجروالعقدىء أوعاص المقدى والمدفيد دواية عيد يسكون القاف وغاقك و عاللًا . ا حدث تُأَ إِ احْتَافَتِ القَرِوعِ في ومنغملامة البسقوط شفيتهارش سوستها من الشريط برمز ص ١٤ عم ١٤ قالب ع و حدثناه و قال ٦ و قال ه كذام الوم علسه في الغرع والنصفالفزقية فقال ألا وقول الزوركذا فدواية أتعقروفرواية شرماقال النوصل الدطه وذؤ وضودق القنطلاني وعو شيدان عذار واه "أبسة لهؤلاء لاساقطة

حندمهوات انس والسفاره و قدة ناكس منانس

والأعمالكية عرشا محدث كتد عالنا عرفة الكالمان المائدة والمائدة مَّ عُونا لِأَصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَّسُلُ بِارِسُولَ اللَّهِ لِأَسْ كِنَاقُولُ السَّلاثِيَّ يُلْقُولُ بِنَا فُلا تُنْفَالاً إِنْسَالِي الحاهليه وسافى موعنة تاشيطن المنظمة المائي النائم التكيين فرون من مركم والماس فليتنف ال فيها لريض والشعيد وألا المالية حرائها عبدالله يأتحده فالمعتنا الوعام عالمعتنا فليت ابُّ اللَّالَةُ فَي مُرَّدِيمَةُ بِالْهِيمَّدِ السَّمْنِ عَنْ لِمَعْوَّلُ الْمُسْتَعَيْنَ لِمِنْ الْعَالِمُ هَيَّ الْمَالُيْ صَلَ اللعاليه وسلمسآلة ربيل عن المنطقة فشال عرف وكاتعااد عال وعاتعاد عفاتها معم عرفهاستة مُّ استَمْعُ جِافَانْ جِامَرَتُهِ افَا دَها السِه عَالَ فَسَالَةُ الإبلِ فَفَسْبَ حَقَى احْرَدُ وَسَناءُ وَفال السِّر وَيُعْفَ فقال والكولية امتهاسقاؤها وسفاؤها وسفاؤها وترعى الممرقد واستى يلفاها وبما الكفالة النسم فالكات الانسيت الولذلب جراشا تعسد بألقاده عال مقتلنا أوأسنة عن ريعين الدروة عن فِيمُوسَى قَالَسُولَ النِّي صلى الله عليه وسل عن اشْياء كَرْهَما فَلَنَّا كُرْعَلِهُ طَنْبُ مُ فَالْالنَّفْ المُسْلَّفُ عُنْشَتْمٌ كَالْدَجْلُمَنَا إِنِ قَالَ إِلْوَلَتُسْفَاهَةً فَعَامَا تَرْفِقا لِمَنْ أَقِمارِسولَ اعْدَفَعْلُ الوَلَدَ سَامَ مَرْكَ مُنْهَ فَلَا مُزَّاى خُرُّما لَه وجه مه فاليارسول الديّانية بالله الديّروية المسسب من رَّدَ عَلَى رُتَبَيِّتُ عِنْدَالَامَامُ أُوالْمُسَدَّتُ جِدِينًا أَبُوالِمِينَ عَالَمَا كَيْنَالُمُعَيِّسُونَ النَّعْرِي المَلْا المُسْبِينِ النَّدِينُ راك المرسول المصلى المعليموسلم مر وتقام عبد المدن حداق فالمناف الدفعال الوار حداكم المُ المُعْدَانْ يَقُولَ الْوَفَ فَتِرَادُ عُرْعَلَى رُبِّينَ عَقَالَ وَمَينَا الْمَدَّاوِ وَالاسْلامِدِيَّا وَعَسَد مسلى الله عليه وَمَرْ يَبِلُونَكُتُ مِا لَاسُو اللَّهِ مِنْ أُوادَا لَمْ يَتَ لَلْنَالِيقُومَ مُنْ مُقَالًا الْأُومَ فَالْأَلْ يَكُرُوهُا وَعَالَ الرُّهُورُ عَالَ النَّيْ مَلِ اللَّهَ عَلِيهِ وَمِلْمَ عَلْ بَلْفُتُ ثَلْقًا حَدِّثُوا عَبْدَةُ عَالَ مَدَّتُنا عَبْدُ الصَّدَ ظَلْتُ وَمُنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ مُسِلِدًا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ ع عَلَيْتُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ م ولمنافذات مراثث والانتكار كلية اعادهانك حرثنا ميتن بتبدالة المستناعية المتدفان حِيِّنَا مَنْكَ اللهِ يُلْدَقُ كَالْمِدَ مُنْكُمُ فَيْ مُعْدَالْهُ عَنْ النَّيْ مِسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَما بَكُمْ يَكُمْ وَأَعْلَى مُنْ الْمُعْمَ مُنْهُ وِإِذَا أَنَّ عَلَى أَنَّ عِلْمَا مُنْ عِلْمُ مُنْ عَلَى مُنافِظ

سَلَتُنَا أَوْمُونَمْعَنُ أِومِنْمِعُ وَمُنْكُمِنَ أَعْلَيْهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَزْدِ فَالْكَفْفُ سولَ المعليه

ا مُلْعِسَدُ اللَّهُ ا مصروف الاصلى وبعثها عنوع لنبوج فكنفرة سافسرناها والرعبسا الصلامة المتوالاقل أوسنه وحدثنا وعدشي عدان سلام و الدائنا عدد اللام وقدورسول اللموا فطب الواو لفرالكشمهن اهالم م النسباء وجدت هذه الغننة فملب القنوع مضروباعلها بالجدق وتاك أوعداقه ومال وو قال شرط مد ان عباس ۱۳ علما ة تسبساق القرعات مسلم بدل قوله سالسا وسرح مُثلث الْكُوسافيد لحسكن قال المسطلاف زادفهوا فالكشهدي وابى الوقت عندما وقال لمسى وق بمض السر علسا الم من الهناسي كالركتب وعندلة

عظما آهر من الهامش ورا كالركت وعلما من 12 واليامقيمالاين مساحك ووالنامليم وروا مساحق وعالماليم

أوعبدًالقصدُ شاج إكذا السندالعادمات مع علامةً السقوط في قرع يروافقه ماق القسطانية، والذي في الغرع المستعي على لفاة

وسلف سقر ساز بالمفادر كاوقدة الرفقنال المرات التسروة نتوشا فيسا فسيم على البطنا الدادى المُنْ مَوْهُ وَمِنْ لِلْا عُصَالِمَ مَا النَّا وَمُرَّمِّنُ وَمُثَانًا مَا لِلسَّوَالَى لَلْمُ الرَّسُل السَّة وأَمْلَةُ فَ أَنْكُونَا تُعْمَدُ لإسمار الله (٢٠) هوان الاحداث القارف فالسنة شاصا لمن سيان فال عالم السيسي حدثي الوردة عن إس الانالدور ولاطهمل المعطي ومدع تلتكافهم أوانع بمراس اهل الكتاب امن ميدوامن ميدوامن محمد مسل المنطبع وسنل والقيس فمالمفاول إذا التعسق العوش مواليه ودبك كانت مند أمنة فاديها عَلَّحْسَنَ تَلْتِيهَاوِعَ لَهَ الْمُحِسِّينَ تَعْلِيهَا مُا تَنْفَهَا تَتَزُوجِها لَفُ الْرَاتِ مُ فالْ عاصُ الْمُلِينَا كَهَا بِفَرْتَى كُذ التَّيِّرُ كَبُ مُعِيادُونَهَا الْمَالَدِيَّة والسِّسِكَ عَلَقَةَالَامَاءِ النَّسَةُ وَتَعْلَمِينَ حَرَثُمَا كُلُونُ نَ تَوْب قال حد شنافته عن الَّذِيُّ عَالَ مَعْتُ هَنَاءُ قَالَ مُعْتُدُيُّ مَنْ عَلَى وَالْمَاتُومُ عَلَى اللَّي عسافي المعليه وسام اوقال عَطاباته مُدَّم إن عباس الدرسول المعمل القد عليه وسام ترج ومنه الألفاق آند م المدر أَمْوَهُ لَهُ مِنْ وَالْمَرْهُ مَنْ السَّدَة عَهُ عَلَى الْمُرَادُ ثَلْغِ إِلْهُ مِلَا وَاسْلَامُ وبالأَلْيَاعُدُ وطَي مَوْلَ المعيل من أو يدمن عله وقال عن إب على المهدمة التي صلى الدعل وسل ما المستواك المرص عنى الحديث حوشا عبقالة زيز بأعداله فالسنة في البير وعي الروب الي عمروعي سيد إِنْ الْهِ مَعِيدَ الْمُقْرِيَّةِ إِنْ هُرَيِّهَ أَنْهُ قَالَ لَيْسِيسَ إِنَّا لِمِسْ أَنْسَدُ النَّسِ بِسَنْدَ عَلَى الْعَمِيلَةِ فال ومولَّ الله حسِل الله عليه وصلح تَقِعُ كَلْنَدُّ عِنْ الْمِرْزِيَّ النَّهُ مِنْ أَصَدُ اللَّهِ بِ أَحَدُ اللَّهُ صُلْكَ لِمُنَا وَاللَّهُ مِنْ وَصِلْكُ عَلَى المَدِيثِ السَّمَالِيَّاسِيشَفَاعَى وَعِلْفَالسَدْمَنْ عَالَ لَالْهُ لِلْالْفَتُسْفَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مَنْ قَلْبِ الْوَقْفَ عِ الْمُعْتِلِكُ كَيْفَ بْقَبِضُ العَلِّ وَكُنْكُ مُرْبِنَّ عَبِدَ العَزِيزِ إِلَى الْمِبْكُرِينَ مَوْمَ الْفُو

ما كان من صديدن مسولها فلسدل الله عليه وسام فا كشنة المان شند و هن الديرة وه السراؤه المائيلية والتنبش في الاستدين المن الله معليه وسياد المنظمة العالم تتنظيقاً من المنظمة من الإستراكات المنظمة التنبطة منظمة وتشور المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة العزيز بالمسلم عن سيده المنظمة وينارية المنظمة المنظمة تتم ترميدة التنزوز للقائدة المناطقة المنظمة العزيز بالمسلم عن المنطقة على المنظمة المن

نْ. مَكَ عَزْهَ مَامَرُونَ عَنْ أَسِلُم عَنْ مَنْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَزْو بِأَلْمَاص قَالَ مَكْ رس لم يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ لا يُعْبِضُ المسلِّمَ النَّزاعَ يَسْتَرَعُمُ مَنَ العِباد ولَكُنْ يَشْفُ العلْ مَ و الذا لا المن علما التُعَمَّالُ من وأسامها لافسالوا فاقتوا بفتر عبد وَسَنُوا واسالوا فأريط يرى حدثنا عباس الدرتنا أنبيه حدثنا بررعن حسّام أوه ما لاسوال ماء ترج على حدَّة فالعدار حرثها آدم فالرحدثنا عُمِّية فالدحدثن الأالمَ عَالَ مَنْتُ أَبَاصَاحُ ذَصَّكُوا نَيُّتُ مَنُ عِنْ أَيْسَ حِيدَا تُلَدِّينٌ قَالْتُ السَّامُ لِنِي صلى الله علي وسند كَلْنَا عَلِيْدُ الرِيالُ وَالْمَالْ لَمَا تَوْمُلُمِنْ تَفْسِكُ فَوَصَدُهُنَّ وَمَا لَمَيْسُونِهِ فَوَعَلَهُنَّ والْحَرَهُ فَكَانَ فَعِدَا فَالْفَلِينَ مَامِنْكُنَّ الْمُرْأَةُ ثُمِّ تَعْمَلُتُهُ مِنْ وَقَعَالِلَّا كَانَ لَهَا الْعِلْمُ زَالنَّال فَصَّالَ الْمِرَاةُ الله والتقيق حراثيا عَدْرُيْتِ والسَّاعِينَ والسَّدِينَ والسَّمَا عُنْدُو والسَّدِينَا عُسِمُعُ عُمْد جَانَى عَنْ ذُكُوانَ عَنْ أَصِ سَعِدا لَكُنْرَى عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وِسَلَّمَ جَذَا وَعَنْ عَسْ خَالَ ا بَهَانِي قَالَهَ مِنْ أَلْمُ الْمِعْ مِنْ أَلْمِهُ مِنْ قَالَ مُلْكُمُ مُ مِنْ الْمُوالِمُنْ مَا لِلْمُوالِمُ اً وَالْآِرَةِ مَنْ يَعْرَفَةً حَرَثُما سَعِيدُبُنَا يِحَرِيمَ فَالْمَاشِعِهَا فَاتْعُبُرُجُمْ قَالَ. لِيُكْذَا نَاعَانَشَقَزُوعَ النَّيْ عِلَى القعليم وسلوكانَتْ الأَحْرَبُ الْانْتُوفُعُ الْأَوَابَدَتْ فيمّ أَلَى وَسِوقَ بِصَالَبُ حِدادًا يَسِيرًا حَالَتُ فَعَالِمَا الْفَكَانُ العَرْضُ وَلَكُنْ مَنْ فُوْتَنَ الحساب يَجْدا لِللهُ السَّالَةُ السَّامَةُ الفَالَبُ مَا أَمُ الرُّمَيَّامِ عن النبي مسلى المدعل موسل عر عَبِدُانَهُ بِرُبُونِكُ قَالَ مُنْذَانُهُ النَّبِثُ كَالَحِدَثْنُ سَعَيْدُ مِنْ أَبِشَرَعْ الدُّكَالَ إصر وبنسعيد لنعُدنَ إلى مَكْعَالُتُن فِي أَجَالاً مَرْأَحَدَ ثُلُكُ قُولاً عَامِ عَالنِي مُسلى الله نَمَنْ وَمِ النَّمْ مَعَتُ أَنْفَاكَ وَوَعَامُقَلِي وَأَيْصَرَّهُ عَينَ الْكَامَ وَحِدَ اللَّهُ وَأَنَّى عَلَّ سَدَجِاتَعَرَةٌ فَانَأَحَسَدُرُحَصَ لِعَنَال وسول الخصيلي الله عليه وسيل في الْعُولُوا إِنَّا لَهُ فَكَ

ا يتزعه م يتن عالم هكذافي الفرع وقبعط على عباس ومسقطمن الرقوم التي عسلي قال الفرى ويتعلىانساه نوما ۾ رقمص علي معمل القرع عليسم علامة أن ؟ إشافل مهمه . من الغ والقسطلاني ووقريفهم ٦٦ عزويل ١٧ عُذْبَ و كذا الشيفين معافي الفرع والقسطلاق وا حلتا وهسد مراس ط ان آنی سعد ۱۲ رسول الله 25 فياسا

و من سل حدوم

أَدْنَا رَسُولُه وَمَ إِنَّوْمَا لَكُمُ و إِمَّا أَدْنَالُ الْعِيسَالُما عَمَّى مَهَارِمُ عَلَاثُ وَمَ الْمِيْ الشاهة الفائب عفيد لأي شُرَع ما فالحروق فالما فاعتم منك البئر ع لا ليند عاصاولا فارا مولاة الم الله وراتما عَبْدُانَه بُرُعُدالوَمَّابِ عُلَاحِدُتُنَاسَادُ مُنْ الْوَبَعْنِ عُنْدُونَ ابِنَامِسِكُرْ عَنْ اب كُرْوَةُ كَالِينَ عِلَى المعلموسامُ فَالْكَانِدا أَمُ وَأَمُوا لَكُمْ قَالَ مُسَمَّدُوا سَبِهُ عَالَ واعسرا الم تَرَامُ كُرُّمَة وَيَكُمْ صَمَّا وَسُسَهُرَ مُّ صَمَّا الْكَلِيكَ الشَّاهِ مُسْتُكُمُ الْمَالَبُ وَكَانَ مُحَدَّ مُؤَلِّ مَدَقَ رسولًا لله صلى الله عليه وسدام كأنَّ لَمُكَّا لَا هَزَّ بِلَّةَ مُعْمَدُينَ بِأَلْحِسُكُ أَنْهِمُ كُلِّدِ عَلَى النَّيْ صلى الله طيعوم حدثنا على مُنَاجِعَه قال الشيرَ الشَّيَّةُ قال الشير في مَنْسُورُ قال مَنْدُ وبْنِي رَّ وَأثر يَقُولُ مَمْتُ صَبِّياً يَقُولُ فَالْمَالِنِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْصَلُنُوا عِلْ فَإِنْمَنْ كَنْبَ عَلْ فَلْكِوالنَّارَ عد ثنا أيُواوَلِيد عَالَ معدَّ مُنافَعَيْهُ عَنْ يلع بِنشَقَاد عَنْ عاص بِنعَيْدالله بِنالاً مَيْرَى أيد عَالَ عُلْتُ لْزُسْمِ إِنْ يُوَاسْمُونَ مُحَدِّرُ مِولِهِ فِنصلِ الله عليه وسلم كَالْمُنْدُ فُلاَدُ وَقُلَانٌ وَاللَّ أَمْ إِنْ أَمْ اللَّهُ ولكن منه يقول من كلب على فليتوا مقعد من الله عداما أومنس فالحدث المبدأ الوات عَنْ عَبْد العَزِيز عَالَما لَنَّ لِمُلْكِسَمَ فِي النَّا عَنْكُم حَدْينًا كَتْبُواكُ النِي على الدعاء وسف الس تَصَدَّعَلَ كَنْ فَلْمِينَوْ أَمْعَدُمْنَ النَّاد حدثها مَكْنَ بْنَارْهُمَ فالمحتشارَ مُرْبُ إِي عَبِيدع مَاسَكَة فَالْ مَعْتُ انْبَي صلى الله عليه وسلم يَتُولُ مَنْ يَقُلُ عَنَّى مَا لَمَ أَعْلَ عَلَيْتِ وَالْمَعْتَ وُمنَ النَّار وهُ عُمْ ما مُوسَى فالمستشا وبقوالة عن ابتسين من ابيماع من اب هرية من البيمل المعلموسلم عال تَسَوُّوابِاشِي ولاَسَكُنْ الْمُنْتِينَ وَمُزْمَا لِي لِمَا لِنَا الْمُسْتِلُونَ لِمَ الْمُسْتِلُونَ لِمَ مَن كنَّيْمَ وَمُتَّمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَالَ الْمَيْرَاوَكِيعُ مُزْسِفَيْنَ مِنْ مُقَرِفٍ عَنِ الشَّعْنِي عَنْ الدِيْعَيْقَة عَالَى لَمَنْ الْمَعْ مُ لَالْا كَتَابُ اللَّهُ الْفَقِمُ أُشْلِيةً وَجُلُهُ سَلِمُ الْعِلْ عَنْما لَسَيْنَة كَالْفَلْفُ أَلْ العَقَلُ وَفَكَانُ الاَسِيوَلَا لِمُسْلِمُ كَالِي حدامًا أَبْلُسُمِ الفَشْلُ بِنُدُسكُ بْنَ مَالَ عِنْسَانَيْهَا مُعْرَضَى عن والمقاعن إدرهر والنافزا مققالوا والإمراق البناعام فليتلة فتسومته مهقاك فالمنز بالثال

و على أوسيات كذا الرابعي وإسلاملي المسكل الفيل أوالتش وعديتول الفيل ووواه الاسيل وابسك > وشدً طهم ومول الله ملى الله عليسه وسلوا المؤسط

م و حيات محملاونع ف الأصا الموارطيه تكرار الاالانخا العسبلب وسياشه مازعة الهامش ووقع في القسسطان الاالانخمية أحدة وذك وا رواجا لاصيل كاراها الهامش لل تستنهن القرو خالبيد مثل مافيالأميل الموليطيه غير النأيا سيناهباون بملامة لاصيلهما المكرروق الانجاه طرا أتضعب ببد المستكر و ووضع وأينالأمسل كلهاث وطبها فسرفانسه مكذا الا الانخوالاالانخوميتن كشه سه و مذالتفسول .. ومس سابا كثر بنتال وفي أسطة وقالهن غسم

اليونينية و الراة والمراة والمرائلة والرائلة والمرائلة والرائلة والمرائلة والرائلة والمرائلة وا

ام والمستراسلام الوقط الموقع الموقع

من المعليد وما فركب والمنته علم عقال النّافة عَلَى عن مَكَّنَافَتْنَا والغيل مُلكَ أُوهِم الله والم عَلْيْسْ مِسولَ الله على الله عليه والموالْزُونِ مِنْ الآوَ أَنْهَا مُ مَنْ لَاسَنَفَيْلَ وَأَلْحَلُ لاَسَدَ مَنْدَى الأوَانَهَا سَلَّتُ لِسَافَ عُمْنَ جَاداً لَا وَلَهَا اتَى هَدْ مَوَامَّ لِيُغَنِّلَ شُوطُها وَلالْشِيْدَ عُنْصَرُهَا ولا تُتَقَدُّ ساللَهُمَّا الْالْمُنْسُدَة فَيْ فَالْمَهْمَ مِعَ مِلْتُنْفَرِينَ آمَانَ مُعِقَلَ وإِمَانَ مُقَادَاهُ فَالنَّسِل فَالْمَرْضُ مَنْ الْعَلِ المِنْمِنَ فَال كُتُسُكُ الصِولَ الله فعَالَ الْمُتَبُوا الْحَفَلَان فعَالَ مَرَّا لِمَنْ فَيْ يَسْ الْاَلادْ مَرَ بالصولَ الله فاذَا تَجَسَدُهُ لْيُ إِسْوِنْسَاوَقُيُودِنَا فَعَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْآلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَرْلَا فِي عَبِاللهُ اكْتُنَا تُحَبِّدُ وَالْ كَتَبِّلَةُ مَدْمَا لُمُلِّيدٌ حدثما عَلَّى رُعْبَ عالله والسّ مُقْنُ قال طَتَناعَرُو قال النبرل وَهُدِينُ مُنْهُ عن اخيه قالَ مَعْدُ الْعُرْرَةَ يَقُولُ مامن الصابلاني صلى الصطيعوس إ أسَّمُ المُكْرَمَدينًا عَنْهُ مَن الأما كانَ من صَداللهِ ن عَروفاتُه كان بَكَنْبُ ولا المُنْبُ تَابَعَهُ مُعَرِّعُ وَهَامِعْ أَلِيهُ وَرَدُ عَرَثُهَا يَعْتَى رُسُلِينَ قالعَدَى ارْدَهْ قالانسرا فيولنن عَنا بِننهَاب عَنْ عُبِيَّدافه بِرَعَبْدالله عَنابِ عَبَّاس اللَّهُ النَّدَة بِالنَّيْ عِلْ اللَّه عليه وطروَّجَهُ قال أنُّ وفي بكاب المُحُنِّ لَكُمْ كَنايَالا مَشَالُوا إِمْدُ وَال عَرْرُ إِنَّ النَّي على اقد عليه وسلم عَلَيْهُ الوَّجَمُ وعَنْدَا كتابُ السَّمَّيْنَ فَاشْتَقُوا وَكُلُواللَّهُ قَالُ فُومُواعَى ولاَ يَشْتَى عِدى النَّنَاذُعُ خَكْرَ بَ ابِمُصَاسِ يَقُولُ إِذَارَ زِيْمَ مُسْكُلُ الرَّذِيةِ مِا السِّنْ رسول الله على موسم وين كتابه ما الاسبالي والعقفهالمالي حدثنا مدكسة اخبرنا بنميشة عن مقر عنيا لأهري عن هذ عن الهُ كَاةَ وَهُرُّو ويَشْيَ بِنَ مَعِيد عَنِ الْرَّقْرِي عِنْ هُنَدُ عِنْ أَمَسَلَهُ قَالَتَ الثَّيْفَظَ النَّيْ صِلَى المعليموسل ذا تَ لَيْسًا عَشَالَسُّهُانَ الله ماذَا أَثَرُّ اللَّهُ مَنَ الفتَّدَ ومِلْوَافَعَ مِنَ اغْزَاقِ ٱبْعَنُواصَوَا جَانِيَا خُرِفَرُبُ كاسِية و المرفى امام حدثنا سَعِيدُ بِنُعْسَمِ وَالسَّدَّ فِي اللَّهُ الله دائن مُبَدُّ السُّري مُنْ المِعَن إينتها مِن الج والمِبكُر بِيسُلَمُ مَن الوحْقَة الْمُعَلَّق البَرْعُر أالتي صلى الدعليه وسلم العشائق آخر سيانه فلكاسم فام ففال أوا يتكلم للتشكم هذه وَانْ وَأَسْمَا لَهُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ هُوعَى مُلْهِ إِلاَّرْضِ أَسَدُ حَدْشُوا آدمُ فالمستشافُ مِنْ فالمستشا

أبن عرونه الخسينا

لَمَكُمْ عَالَ مَعْتُ مَعِيدَنَ بُعِيرِ عَن ابِرَهَالُنَ قَالَ بِشَقْ يَتِّتْ النَّهِ مَعْلِمَةٌ بَتْ الحَرْثُ وْيَ النَّي سِلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَكَانَ النَّيُّ مِلَّى الدُّعليه وسلَّم عندَهَا فَيَلَّهُمَا فَ لعشَّاءُ ثُمَّ عِلْقَالْ مَنْزَلُهُ فَسَلَّى أَرْ يَسْمَرُكُمَاتُ مُمْ نَامٌ عُمْ قَالَ مُعْلَقَامُ الفَدْيَرُ أَوْكُمْ تَنْشَهِامُ فَامْ فَقَدْ لَهُ وَالْمَالِمُ لَا مَا لَكُومُ اللهِ مَا مُنا عَبِدُ العَرْرِينَ عَبِداللهِ فَالْ عَدِينَ مُلِكُ مَنِ ابِينْهَاكِ عَنِ الْعَرْيِ عَنْ المِدُرِيَّةَ قَالَ انْ النَّاسَ يَقُولُونَا ۖ كَفَرُ أُومُرِّيَّةً وَلَوكا بَنَانَ فَ كَنابً تعماحًدُّتُ حَدِيثًا مُّ أَوْانَ الْأِينَ يَكُونُ مَا أَرْتُنَامَنَ الْبَنْأَتِ الْحَوْدُ الْرَّحُوانَ اخْوَانَامِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَسْتَعُلُهُ السُّفَقُ والنَّسُواق وانْ النَّوَالنَّاسَ الأنْسَارَ كَانَ يَشْعَلُهُ الْمَلُّ ف الْمُؤالهم وانْ المَعْزَ يْرَةَ كَانَ مِلْ إِن وَلَا الله على المُعلِيه وملْ بشب والله و يَعْضُرُ مالاَ عَشْرُ وانَ وَيَعْفَظُ مالاَ يَعْفَلُونَ عرشا الحدرية فيبتكر المتستب فالمحدث انتسدن أبرهم وديناد عناب الدف عن سيدالمقبري فَيْ أَفَ هُرَيْنَ قَالَ فُلْتُ لِلْمُحْرِثُ لَلهِ الْمُ الْمَعْمِدَكُ حَدِيثًا كَنَدُ النَّسَةُ قَالْمُ بِسُطْ رِهَ اطَدُ فَيَسَطْتُهُ نَعْفَ سَدَهُ عُمَالَ مُعْمَدُ فَضَيْعَهُ فَاسْتُسْأَلُونُهُ مُرْضًا أَرْهِرُنُ النَّدْوَالَ حدثنا وأله فَدَيْك جُنَا الْوَقَالَ عَرْفُ سِنْدَ عَلِيهُ مُوسُوا السَّعِيلُ قَالْمَادِنُونَاتُونَ مَزَانِ أَبِوَنْكِ عَنْ سَعِيا لمَقْفِي عَنَّا يَهُ مِنْ عَالَ حَمَالَتُ مِنْ لِسُولِ الله مِنْ اللَّعَلِيهِ وَسَالُوهَ مَنْ فَأَمَّا حَدُهُمَا مَسَلَتُهُ وأَمَّا لَاسَ لَا وُبِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ السَّلْ الانسَامَةُ لِللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الَاَّحْدِنْ عَلَّى مُنْمَلَّادِنْ عَنْ أَقِيدُونَةً عَنْ مَرْ مِر أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ فِي حَبْدَالِوَا مُتَسَمَّالُ أَنَّ فَعَالَ لَاتَرْجُواتِقْدَى كُفَارَاتِشْرِيْ بَشَنْكُ وَالبَقِيْضِ والأَسْفُ أَلَ عَالِهَ ذَاسُلُ اكَّالنَّاسِ أَحْلُمُ فِيكُلُّ العَلْمُ لَكَاللَّهِ عَرَيْهَا مَيْدُا قَدَيْنَ مُحَدَّد قالَ حدثناكُ وللم المستعيد والمستر والمنطقة المرتبط المان والمستعيد والمستمال والمرتبط (اللَّهُ) لَمُ فَرَّمُونَّى آخُرُ فَقُالَ كَدْبُ عَدُّ فَاللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عليو لَمْ وَمَى الْبِيُ خَبِيبًا فَإِخَالُوالِيِّلَ صَلَّالُهُ أَنَّا مِا أَمْدُ فَعَالَا ٱلْعَلِّمَ فَسَلَكُ المُعلِيهُ وَكُمْ وَكُلُومُ

لْيُهُ أَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّاعِدُ عَامَى عَلَى عَبْسَمَ الْحَرِّينُ مُوَاعْدُمُ مَنَّ قَالَ إِرْبَ وَمُستَحَيِّمُ بِونَعْمِ لَهُ أَحْسُلُ سُونًا فَهَكُلُوا لَذَا لَقَدْمَهُ فَهُومٌ فَالطَّلَقَ وَأَنْظُلُقَ مَتَلَمُ وُمَّ مِن فُون وَجُسلاسُونا في مكثل عَني كالمَشْدَالسَّمْرَةُ وَشَعَارُقُهُمُا وَأَلَّاكُ الْسَرَّالِ لُورَسُنَ الكُثْلَ فَاتْخَدَدْسَيَةٌ فَ الشَّرِمَرَّ إِ وَكَانَ وسى وتنامعها كاللغاظية للتهما وومهما فلأاحتم فالموسى لقناما تناظية الالقلفيناس فَرَاهَ خَانَسَبُ وَلِيَصِنْ عُوسَى مُنْ المَّسِمَ عَلَيْهِ وَلَاكُونَ النَّعَاصُرَةِ فَقُلُّكُ فَنَادُ الرّائِتُ اذْ وَيَنَالَ الشَّحْرَةَ لَا لَهَدَتُ الْمُؤْتَ وَالنَّمُوسَى فَالدَّا كُلُّونُ فَالْقَاعَلَ ٱلدِف فَسَعا فَكَالنَّهَا اللَّه المُسْرُونَا وَرِحُ لُ مُسَيَّى مِثْوِدِ أَوْمَالَ مَسْعِيدِ مِنْ مِعْسَلَمُوسَى نَقَالَ الْمَسْرُوالْ مِرَضَا السَّلَامُ فَعَالَ آلَمُوسَى فَعَالَمُوسَوْرَ فَالْسَرَائِسِلَ عَالَيْمٌ قَالَ مَلَ أَبْمُكَ عَلَى أَنْ تَعَلَّى مُاعْلَتَ رَقَدًا فالهَ لَكُلَلَ أستطيع مي صبرا كاموسوالف على علم من علم لف عَلَنيه لا تَعَلُّهُ أَنْتُ وَأَنْتَ عَلَى عَمْ مَلَكُ لا أَعَلَهُ وَال للفائشة المهمارا وكآعس فآرامها فالملقا عشيان علىساسل المترلس لمهما سفيته فارت ماسفينة كالموديان يساوعها تترف المنر قباول المتروك فانتسفور فوقرها وو لَّ ضِيْفَتْنَوْنَقُرْنَا وَقُرْنَيْنِ فَي الْصَر تَعَالَ اللَّفِيرُ مَامُوسَى ما تَقْصَ عَلَى وَعَلْ لَا مِنْ عبرا الله الا كَنْفَرة لنسفور فالبر أمسدًا نكسرُانَى لَوْسِ وَالْوَلِ السَّفِينَةُ فَتَرْتُ قَصَالَتُمُوسَ قَوْمَ مَعْلَى إِعْرَقِلُ مَنَا فَسَنِينَهُمْ مَقُومُهُ النَّفُونَ العَلَمَا عَالَ آلَ ٱللَّهُ أَلْكُ أَنْدُنْ فَسْتَطِيعُ مَ وسَوا عَالَ لأَوْا مَنْف عِلْسَيْتُ فَكَانَتُ الْوَلَى مَنْ مُوسَى نُسَانًا فَانْطَقَا فَاذَا شُكْرُمَ الْعَبْ مُوَالْظِي فَ فَأَخَذَ الضّر وأسمن علامةً فَتَكُم أَسُهُ يَدَفَعُلُمُوسَى أَفَتَلْتَنَفُّ لزَّكِبَغَنْ يُنَفُّى قَالَ أَمْ ٱلْكُفَّةُ الْمُلَانَّةُ تَ يَيْنَةُ وَهَلَا الْكُذُ فَالْفُلْفَاحَيْ اذا أَنَا أَعْلَا فَرْمَ اسْتُلْمَا أَفْلَهَا فَا وَالْدُيْسَيْفُوهُمَا فَرَجُلَامِ مَا وَالْرُهُ مُانْ يَقَدِّى وَالْالْمُصِولَ عَلَالِهِ مِنْ الْمُنْ مِنْ مُولِّا كَامَانُ عَالَى الْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ الْمُنْدُّى فَلَوْاجُوا فَالْكَسَدُ افْرَاقُ مِنْ وَيُعْدَ فَالْمَالْتِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَرَّرَتُمُ السُّوسَ إِنْفَاكُومْ مَرْسَى وعلنا مراتبا فالمست مرسال من المراجع الماليات ورثنا بني المالت يرتقن منسودين أبي والاعن المسكوني فالكية وجوالف لأعاصي الكعك وما فغالبال مولالة

فنساما وشاري الشيطان ب كال د الله و عمادهم النفرق احلها وأأوا الاعق لسنة أمرقد المتسدة ان فأعامه للاسبة ثابنة فدوالة السبقل نقط وأماالاولى فعر الشبة في دواة يجنع فليمسط فالأث

ومن ريا

الماليمان المخصوص و الماليمان المحاصوص و الماليمان المحصوص و المحاصوص و الم

عنه التراجع المنطقة من المنطقة م

م أعرتسسسسا م محذا فالنوع بالتبيطية التنالُ في سَلِ الله فَانَ أَحَدًا أَشَا لُ عَسَاو مُعَامَلُ مَسْتَعْرَفُوالُ مِرَأَسَهُ عَالَ وعادَةُ وَأَسْه وَأُسَهُ المائه كان اعْمَاتَ السِّن عَالَ السَّكُونَ كَلَمُّ اللَّهِ الْكِلَّالَةِ اللَّهِ عَلَى وَجَدَلْ الْمُستَ لسُّوَالعالقُيَّا مُنْدَقِها إِلَى عَرْشا الْوَلْمَةِ عَالَ حدثناتِسُدُ العَرِيزِ بِأَلِي سَلْمَ عَن الْرُهْرَى عَنْ يسَى نِ طَفَةَ حَنْ عَبْدالله رَحْرُ وَقَالَ رَأْتُ النَّيْ صِلْ الله على وما عَنْدَا مَنْ مُوعَوَّ دُسُلُ فَعَالَ دُرُسلُ السونالقه فقرتُ قِسْلُ انْ الْهِي قَالَ الْمِولَاسَ مَ قَالَ اللَّهِ السِّولَا لِنَسْتَشْدُ فَيْلُ انْ الْفَرولَا مَّى غَالْسِلْ مَنْ تَى تُلْفَعَ لَا أَمْرُ الْافالَ الْعَسْلُ ولا مَرْجَ عالْسُسُ الْفُ فَوْلا تَعْتَد لَ وما أُوخِمُ سَ الطِّيالَا لَقِيلًا صِوْتُهَا قَيْشُ بِنُجَمِّسُ وَالْحَدْ تُنَاقِبُ قُالُواْحَـدُ قَالْحَدَثْ ثَالَا عَشْ سُلِّحَانُ عَنْ زُهْمِ مَنْ عَلَقْمَةُ مَنْ عَسِدُاللّهُ قَالَ مَنَا ٱنْأَلَا أَشْرِيهُمُ النَّي صيلِ اللّه على موسل ف توجيل ا لْ صَيِيمَعَمُعُونَ مَشْرِمَ البَّود المَالْجَسُومُ لِمُعْرِسَكُونَ الرُّوح وَعَالَ المَعْمُ وَالْمَا مِنْ تَكُونُهُ فَعَدُ الْيَعْدُ مُهِ لَذَا السَّمُ خَامَرَ مِنْ أَهْمُ مِنْ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ مَ الرُّوعُ فَسَكَ مُقَلَّكُ أَمُّهُ وُبِي أَلْسِه فَقُسْ فَكَا أَصِّهَ فَيَعَدُ مُفَعُلُ ويَسْأَوُ مَلْ عَن الرُّوحِ فُ إِلَّا وَجَنْ أَصْرَ فِي وما أُولِوْ أَمْنَ السافية المنكب لذ المالا مَنْ مُعَكِّدُ فَا وَامْنَا مَاسِتُ مَنْ رَزَّ يَسْفَى الاختيار عَنَافَةَ الْ يَقْسُر لَهُ يَشْرُ إِنَّا مِيعَتْ مُفَقَّدُوا فَأَنْدُ مُنْ عَرَثُوا حَبِيدًا تَهَ بُكُوتِي عَنْ إِنْرَا سِلَعَنْ إِدِيَاتُهُمَّ مَن الأَسُودَ قَالَ قَالَ لِحَامِنَا لِأَسْمَ كَانَدُ عَالَتَ فُلْسُرُ لِلسَّنَ فَكُولُ كَاسَدَ تَنْفُ فِالسَّ التي مسل الله عليعوسيا ما النَّسِيةُ لَوْ لَا تَوْمُلُ مَدِيثُ عَيْسِكُ فِي أَلُ اوْ الْرَحْدِ وَكُفْر لَنَفَشْتُ الكُفَّةَ المُسَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الْمُسَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه السأة والدونة وم كراهيسة اللايقة أو وقالي المتنوا الباس عايشر فون المبون المستعلة مُفَانَانَالْيُ مِنْ الله عليه وسروم علادة عُدَّانِي الرَّحْسِ عَالَ الْمُعَادُّونِ مِنْ تِموسَة يَدَّفُ الْبِيلْمَةُ وَالْلِيَّانَ بِالسولَ عَموسَ إِنَّانُكُ إِمَالَ الْمَالِينَ الْعَدِيثُم وَالْكَالَة وَالْ

تَحَدَّة رمولُها لله صداقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَنِي السَّارِ قَالَهَ ارمولَهَ اللهُ أَخْرِعُ مِنْةُ قَالَ الأَلْمِيْرُ النَّاسَ قال لا إنسى أَمَا فَانْ يَنْكُلُوا مَا لَا سَوْ الْعَلَى الْمَسَافَ لَمِيَّاهُ أَنْ يَنْفَقَّهُ فَالدِّينَ صَرَّتُهَا تُحَدِّدُنُّ سَلَّام قَالَنَاكُ مِنَا ٱلْمُعْمَوبَة قَالَ ستثناهم هُو بازسول الله إلى التقالا يَسْتَعْنِي مِنَ الحَدَّى فَهَ لَ عَلَى الْمَرْآلِمِنْ كُنْسِلِ إِذَا احْتَلَتْ كَالْ الْتُحْسِلِ الله وسلمانا واشالما كالغفظ فبالمشائم كالمقارجها وفالشيار سوليانه وتحظ ألمراأة فالدَمَّ وَبَد فِينُكُ فَبِرُنْسُمِهُمُ اوَلَكُمَا حَرَشُهُمُ الْمُعْمِلُ قَالَ حَدَثَىٰ مَلْتُ عَرْجَهُمَا تَعَبِن وَبِنَارِعَنْ عَبِسَمَا تَعْبِنُ كُورَانَ كالمسلم التيكون في كفا وكفا بالسب اله من المسلمة المرع من المسلمة مُسَلَدُ عَالَ سَتَناعَيْدًا شَعَرُداوُدَعَ الاَحْسُ عَنْ مُنْدِوالنَّوْ دِيَّعَ وْعَدْنِ الْسَفِّيةَ عَلْ عَل مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُ وَالنَّالُ مِن المُعسولُ الصحلي المعليه وسلم وأنه مل المديَّة من ذى المُلكَّفة ويجلُّ الْمُوالنَّا أَمِينَ الْحُنْمَةِ وَجُولُ الْمُؤْمِّنِينَ قَالِتَ وَقَالَمَا بُنُّكُمْ وَيَرْتُمُونَا أَدْرسولَ الصعلى الله عليه وسلم المادية فاهم المتنيين للم وكانان مرتفولة القنف نيين وسوليا فيصل المعلب موسم

كذافي فرع والقسطلاني الله ١٢ أو ولكن نسماني واستفاط أنفيان وفي بعضها باثنتين معاسقاط الالف أبشا ١٨ ان أبي م منر المسكنة م والزهري المسكنة أي ذر المسكنة أي ذر المسكنة أي ذر المسكنة أي أن المسكنة أي المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة أي ألم المسكنة أي المسكنة أ

النَّشْيَلُ الشَّمسلاة مثلًا النَّر النَّم النَّم النَّر النَّم النَّر النَّم النَّ النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم النَّامِي النَّم النَّم النَّ النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم النَّم

ا شالت و مسولانه ۱۹ ماب س محموسطمد نا ۱۹ وعسست ۲ شكي من خرالونينية

م حدثتنی الموسيك من اجدال الدائمة الخفي الماقة حدثها الاثمان استشاره إلينت من الله عن المراقة المستشد من الله عن المراقة المرا

## + (بسم الدارمي الرم) (كتاب الوفود)

ون ماحامل الوضوح قول الله تعالى إذا قديم اليادا في مرا المالة الأنواف الورد و تكروا د دري الد لرَّ النَّهِ والْسَصُّوارُ وَسُكُمُوا وَرِلْكُمُ لِلْمُ الْمُعَيِّنَ قَالَ الْوَعِيدَ النَّهِ مِنْ النَّي ملى الله علىه وسرَّانَ فَرْضَ الوُسُّوسَمَة مَنْ مَوْوَشَا كَايِشَا لَعَمَّا مَنْ الْمَا وَلَمْ يَدِعَلَى لَلْسُوكَ وَاعْلُ السَّرَافَ عِيمَ وَأَنْ عِمَا وَزُواضْلَ الني صلى الله عليه وسلم ماسست المنظيل صلاةً بقد يُرقي و حدثنا النفرُ بن أرَّ عبر المتنفليُّ عَالَا حْبِمَا تَبْسِفُ الرَّزَاقِ عَالِيَا حْبِرَهُ مَعْرَعُنْ هَسْمَامِ رَمْنَيَةِ أَنَّهُ مَعَ آبِكُورِيْ يَقُولُ عَالَ رسولُ اللَّصَلَّى الله عليه وسالاتَقَالُ مَسِلاتُمَن أَعْلَتُ مَنْ مُومَا عَالَدَ جُسلُمن حَسْرَمَوْنَ الْمُعَنَّ المَا المُرْرَة عال فُسَةُ الْفَرَالَةُ وَاستُ فَشُولَ الْفُرُو وَالْفَرِّ الْمُسْلِكُونَ مِنْ الْمَالُوشُو حَرَثُهَا يَضْمَى مُ كَمُوال حدَّث اللَّيْثُ مِنْ عَلَى عنْ سَعِد مِنْ الده مِنْ أَسْبُوا لِحَدُوالْ مَنْ المَّرِينَ مَنْ المَارِ المُسْدِقَةُ مَا لَا لِلْمُ مَعْدُ النَّهِ مِلْ اقدَعله موسلم تَقُولُ إِنَّ أَنِّي بُعُورَتُومَ السَّامَةُ شُوا تُحْسِلِنَ نْ الدالوَّشُو غَنَا السَّمَاعَ مِنْ صُحْمُ النَّهُ لِلْفَرِيَّةُ مُعْلَقِمْلُ فِالْسَيْفَ النَّوْمُ أَمْنَ السَّلْفَتَقُ بِتَيْنَ مِرْشِهَا عَلَى قَالَحَدِنْنَامُهُنَّ فَالْحَدَثْنَالْرُهُرِيُّ عَنْسَعِيدِنِالْمَثْبُ عَلَيْنَا م عنْ حَسْهُ أَنَّهُ شُكَالِكُ ومول القاصلي الله على عنْ حَسْدُ النَّدَي يُعَيِّدُ إِنَّيْهِ النَّهُ يَعَدُّ النَّيّ بالسُّلاد عَدَالَا يَتَعَسَلُ اولا يَصَرف مَنْ يَسْمَعُ مُوااو عَدَدِها بالسِّلْب الثَّنَّة نُوشُوهُ حَوْثُنَا عَلَى بُنْ عَبْدالله عَالَ- دُننا مُعْفِرُ عَنْ حَدُو قَالَ الْعَبِلَ، كُرَّ بِبُحَنَّ ابِعَبَّانِها

ولتاي الإن المسكن من المناسخة المناسخة

رس بر صراعطا مل به وضاية إلى بسب المسلم الم

3 ...

على المصليه ومؤناً مُنْ لَحَرَ كُمُ مَنَّى وَذُكَاكَ الْمُشْكِيَّةِ مَنْ الْمُزَكِّمُ عَامَفَتَ فَي مُعتزاد مُكُنَّى مُ حَرَيْعَنْ خَرُواعَنْ كُرِّ الْبِعَنْ إِنْ عَلَى قَالَعِثْ عَنْدُ لِلْقَ سَبِوْلَمُكَيْدَةَ فَعَامَ إِنْ عَلِيهُ عليه وساء ليسل فلناكات كأنك يشعن النسل فامالني مسلى انسعايه وسرا فتوضأ من مثر مكلى وشواكن خايفته خَرُو وَجُدُلُهُ وَقَامَ لِشَاعِ لَمُرْضَأَتُ مَنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ الْمُعْتَمِّنِ اللهِ وَرُعَا قَالَ ال غَوَّلَىٰ خَيْمَلَىٰ عِنْقِسَه جُّمِكَّ مائلاً عَمُمُ السَّلْعَ مُنَامِّعَ نَامِّعَ عَمَّا مَا الْفُلَاى فا كَمُاكِسَد فَتَامِهَ عَلَا السَّلا تَفَسَّ إِنَّ أَسْرَوْ أَنْفَاكُ المَروانُ اللَّهُ عَلَّهُ فِي لَا اللَّهُ على الله عليه وسارتنا مُعَيِّلُهُ ولإنتامَقلَهُ قَالَ خَنُورَحَتْ عُبَيْدَنَ مُنْ يَقُولُ رُؤُوا النَّسِه وَشَّى مُقَرّاً إِنَّه الْكَفالنّام أنّ الْبَعْلُ المُواكِينَ الْسَاعَ الْوَشُوء وَمَالَ الْمُ فَرَائِبَاعُ الْوَشُو الْائْمَةُ صَرَتْهَا عَبِقَالَهُ مُ مَسَلَقَ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ مُورَى بِنَعْتَمَةَ عَنْ كُرِب مَوْلَا بِنعِلْس عَنْ أُسَامَةُ بَزَدُ اللَّهُ تَعَمَّيْهُ وَلَ دَعَهُ ومولاً فه صلى المه عليه وسلمنْ عَرَفَ مَسَعًى إذا كالمَعالِسُ عَبِ ثَلْ قَبَالَ خُمُومًا وَهَ يُسْبِحُ الْوَهُو ۖ فَعَلْتُ السُّواةَ إرسولَان فَعَلَىٰ السِّيلاَ المَالَانَوَرَبَ فَلَا بِلَعَالَوْلَفَةَ ثَرَكَةَ تَوَضّاً فَأَسْيَعَ الْوَضُوة تأفيتِ السَّلاةُ مَّ اللَّذِي خَمَّانَ مُلَّ النَّانِ بِصِيرُ فَ مَنْوَا خَمُومِ المَصْافَلَةُ فَيْ فَا فَسَلَ يَجَمَّمُ ما المستقل عَسْل الوَّجِه بِالدَّرِّن مِنْ غُرْفَة واحدَة حَرَّشًا تُحَدِّرُن جَدالَّر حِيمَ قال أَخْبِرُهُ الْوَسَلَةَ لِلْوَا فَاسْتُصُورُ رُّسَلَةَ عَالَ أَحْرِنَا رُّبِلِل يَعْيَ لَمَنَّى عَنْ ذَيْنِ السَّاعَنْ عَقَامِن يَساءِعَنِ إِنْ عَبَّا عِنْ أَفْوَشَأَ فَصَلَّ وَحَهُ أَكَدُ عُوْفَةً مِنْ ماء فَعَضَ مِن إواسْتَنْفَقَ مُ الْفَدُ عُرِفَ مُسِنَّ مسلَّهُ إِلَى إِلْكَذَا أَضابَها إلى يتمال وكافعسل جماويتها ثم أخد قرقه من ماخفس كم بايته أيدن ثم أخسد عرفه من ما ففسل جايده الْبُسْرَى مْ سَدَرَالُسه مُا خَذَعَوْهُ مُنْ مَا مُوَثَّى حَلَى رَجْحَا الْجِنْ حَقَّى خَسَلَامُ الْخَذَعُوهُ أَوْ كَافَتَسْلُ حِ كلسال ومتنالوناع حدثها على تأتيك الله عال حدثنابتو يرص متسودين سالهن المعالمقدم السَّيِطَةُ وَيَعَنِّبِ السَّيطَةُ الدَّنْ الْمَتَّافَةُ مِنْ عَبِمُ الْمَا ثَمَّةُ وَالْمُسْتُلِقَةُ وَوَثْمَا

ا النّسية من الموصدات الله و علياً وصداته و علياً وصداته و وعال الموسدات و علياً وصداته و علياً وصداته الموسدات و الله الموسدات والدائم والمساولة الموسدات والدائم والموسدات والدائم والموسدات والدائم والموسدات والدائم والموالدائم والم

بالصبة ، ولأبول ٧ أوغرب . من غسير ١١ يؤسف في محسد أنق ١٩ يؤسف في مواليونسية ١٠ مقط آية عند ص كفا المواليونسية المن معاطش الأصل وهوالشي يؤسفون شرح الفسطاني شرح الفسطاني سرح المعاللي

كافرة وفدم آثرومدنى قوليس كانوالدم التست والالسطلال لمناك عاشة بالمهمة وفيسن الاسوليس التيمي

أدَّمْ قَالَ عَدْ تَنَا شُعِينُكُمْ مُ جَدَالُمْز بِنِ مُمِّيبٍ قَالَ اللَّهِ عَنْ السَّا يَبُولُ كان النّي على الله عليه وسلَّم إذا دَخَلَا عَلَاهَ عَالَ اللَّهِ مِنْ أَن أُولُولُ مِنَ اللُّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُعَمَّد و فالنَّفْذَرُ عَن شُعِيدٌ إِذَا أَيَّا اللَّهُ وَعَالَمُوسَى عَنْ حَاد إِذَا دَخَلَ وَقَالَ سَعِيدُ بُرُدُ حَدِثُ الْمُرْمِ إِذْ أَارًا دَ النَّدُونُ السَّلِكُ وَشَعِ لِلمَّنْدَالَةِ وَرَثُمَا عِنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّال لَهُ وَشُواً عَالَ مَنْ وَضَعَ هَمَا فَالْحِرُ فِقَالَ اللَّهُمْ وَقَهُ فِي الدِّينِ عِلَى سَسَبِ لا تُسْتَقَدُ القبِّلةَ بَعَانَ اللَّهِ وَالدِّينِ إِلَّا مِنْدَالِينَاهِ جِدَارِ أُوْقُوهِ حَرْشًا آمَمُ قَالَ حَدْثَنَانُ أَيْدَتُ قَالَ حَدْثَنَا الرَّهُرِيُّ عَنْ مَلَامِنَ زَ الَّذِي عَنَّ الْهِ أَقِّيبًا لاَ تُسَارَى قَالَ قَالَ وَالدَّسُولُ اللَّهِ عَلَّا عَمُ عَلَّهِ إِذَا أَنَ أَحَدُ مُ إِنْعَالَمْ فَلاّ يَسْتَضَّل الفَلْةَ وَلا لَوْ لَهَا ظَهْرَهُ مُرْمُوا وَعُرُوا ما مُسْفِيكُ مَنْ تَرَدَعَلَى لِنَذَنِّ صراتُما عَمْدا الدينُ وسُفَ قالَ أَحْرِنَاهُمَا يُعَنِّ عَنَى يَسْعِدُ عَنْ عُهَدَ مِنْ عَنِي سَبِّانَ عَنْ عَمُواسِمِن سَانَ عَنْ عَدالله مِن عَرَافَ كُنْ يَقُولُ إِنَّ مَا اللَّهُ وَلُونَ إِذَا لَقَعَدْتَ عَلَى حَجَدَلَ فَلاَنَسْتَهْ لِ التَّبالِّدَ لا يَشْ المَقْدى فقالَ عَبَّدُ الله رُخْرَ لَقَد ارَتَّقُتُ لُومًا عَلَى ظَهْرَ بِمِنْ لَنَافَرَا يُشَدِّسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَمَرْعَلَى إِنْشَا يَانُ مُنْتَعَبُلا يَتَ المَقْدَس لمَا بَنه وَعَالَ لَعَلَا مِنَ الذِّينَ يُسَلُّونَ عَلَى أَوْ مَا كَهِمْ فَعَلْتُ لاأَدْعِي واعْهَ عالَى الذَّي شَلْ ولا يَرْتَفَعُ عَنَ الأَرْضَ بِشَعِبُ وَهُولاتُ بِالآرض لِأُسْدِ اللهِ عُرُوج النَّاطِكَ البِّرَادَ عد ثنا يَعَنِي رُبُكِمْ فالسدد اللَّيْثُ فالسد مْ عُفَد لَّ عَن الرَّهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاسَمَةَ الْمَازُواجَ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّ كُنْ يَعَزُرُ حِنْ بِاللَّهِ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاصِعَ وَهُ وَصَعِيدُ الْمَعْ فَكَانَ مُوَّ يَغُولُ للني صلَّى الدُّعليه وسلَّم الحيُّ لسَامَا وَكُواكُونِ وِلُ الله على الله عليه وطَيِغَعَلُ فَكَرَحَتْ مُؤدَّةُ مُشَّرَّفَعَنَّزُوحُ النع على الدُعليه وسلَّ لَكُ مَنَ الْمِيلَ عِسَا وَكَانَتُ احْمِالُعُلُومِ لِمَا فَنَادَاهَا حَرَالاً قَدْعُوفَنَاذُ السَّوَاةُ حُومًا عَلَى النَّيْزَلَ الجَابُ رَّ أَنَّ لَا مِمَالُ مَا اللَّهِ مِنْ مَا أَوْلَهُ مَالِ مِنْ مُؤْمِنَا أَوْلُسَامَةَ مُنْ هِمَامِنِ مُؤْمَّ مَنَ أَسِهِ مَنْ عانسةَ عَن الني مسلِّي الله عليه وسلم عَالَ قَدَأُنكُ أَنْ يَتَرُجْنَ في حابِّت كُنْ عَالَ هشامُ يَصْبَى العَالَ كاسبانى السينفالينون حدثنا لمرهب برالمنسندة السدنالتر بأعياض عن مسالهم

بِيَصِي بِ حَبَّانَ عَنْ وَاسعِ بِيحَبِّكِ عَنْ عَبِدا للهِ وَهُو الدارَ تَصْدُ خُولَ نَعْتَى نَحْدَانَانَا عُدُةُ وَاسْمِنَ حَبَّانَا حُسَمُمُ الْحَيْدَا فَعَنَ كُمْرًا وَحَسْرُهُ قَالَ لَقَدْ فَهَرْتُذَافَ وَمُ عَلَّا الاشتقاماتية حزثنا الولوكيدهشائ تجعلك فالسعد ثناتهية عزاى معاذ وأمقه عيكا . أَهُ نُ أَنِي مَنْ مِنَهُ قَالَ حَمَّتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَبُولُ الله صلَّى الله عليه و. عَيَّرِيَهِي مِنَا فِي كَنْدِعَنْ عَدَائِدِمِنَا فِي قَنَادَةَعُنْ أَسِهِ عَزَ النَّهِ مِلْ اللَّهُ

فتأدة والأعكى وكذا فالفرع وأصادمن غسر اه قسطلالي . و لغمرالي در عالس فالوسنة نبلا مأخد ماسقاط النون اه يَثُنُّجُ ١٢ كذا في النسرع جسزوم داجع القسطلالي ورقيانات

النسرع بجمز ومراسع التسلالي م قواء است كذا في القرع التسديد وعلما تتصرا لعيني وزاد القسلالي أنه بهمزة قطع من اسم أي طقت قال تعالى فا نيموهسهشرون تعالى فا نيموهسهشرون

لا الماعولات كولاره . ك Little But 1 Bill وتوسل فبالفر حوحة زق لَ الْمُتُونِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل طلان الوسل والغطموني فقروالسند اخسار والمتأن أسته المعار بطرف شابي فوضعتها فاستبه واعرض عنه فلنقض البعد وروا زُعْرُعَنْ أَدِيانَهُ أَنْ مَا لَلْكُمْ أَوْعَسَدَة كُورِلَكُنْ عَدَارْمِينَ وَالاَسْوِعَيْ إِيه أَنَّهُ مَعَمَلاً غُولُ الذَّالنورُ صدًّا لقُعليه وسدًّا لغَائمًا فَاصَّرَى أنَّ آسَهُ مَثَلَتُهَ الْجَارِلَوَ حَدْثُ حَرَيْن والتَّسَتُ فَنُالنَّ عَلَمُ السِينَ عَلَا تَسِلُنُ مَا فَقَ فَا تَنِشْهُ جِافا حَذَا تَجْرَبُن وَالْقَ الرُّوْقَة وَقالَ مَذَادَتُكُنُ لوضو من من من من المحدد أولف فالمدين المفارة ورد من السرع علامن ر المنونة الذي من الله عليه و المرتمة من المن الى الوغه مرتبن مرتبن سَى عَالَ حَدْنَا وُنُسُ نُجُهُدُ عَالَ حَدْنَا فَلَعِنْ مُسْفَى عَنْ عَبْدانْهِ مِنْ أَبِي بِكُرِينَ عَرونَ م لان مَن عَن عَسدالله مَن مُدان الني صلّى الله عليه وسلَّ وَشَاحْرَ مَن عَرْمَان مَا سدنن و اللين الوُمُّو تَلْتَأَتَّنَا ۚ حَرَثُما عَبِمُ لَلْعَزِ رَبُّ عَبِمِ الله الْوَيْسِيُّ فَالدَّحَدَىٰ إِرْهِمِ بُنُسَعْدَ عَن ابن شها رَهُ أَنْهُ رَأَى عُفْنَ نَ مَفَالَكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَى كَنْ لَا مَنْ تَرْبَدُ أَحْدِهُ أَنْ حِرانٌ مُولَى عُمْنَ أَ را مكر نُ محد ن عرو (١١) معرف الما الما الما المعرف المعر لْرُفَةَيْنَ لَكَ حَمَاد ( عُمُ ) صَعَ رَأْسِهِ ثُمُ عَسَلَ وَحَلِيهُ لَلَهُ حَمَالِ الْكَفِينِ ثُمُ فالْ قالَ رَسُوا إنتهط موسلمن توثقا فقو وكؤول قدذائم سلى وكتنيف لايقت تشفه ما أخسه علمه مقعلفة تمفالاصل الم لْمُمَنْ ذَبْهِ وَعَنْ إِزْهِمَ كَالْ قَالَ صَالُّونُ كُنَّانَ قَالَ ارْشَهَادِ وَلَكُنْ هُرُودًا تُستَدُّ ملبه بقسارا الركوون الهامش ميسيو كالها عاتى المِنْ أَغَدُونُ وَالْهُ لاَ أُصِدُ مُنْ أَوْلَا أَبْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَل وأبالقسطلاني انولساتنك ارَهُولُ لاَ يُولُولُ أَنْهُ لَلْ يُعْدَى وَضُومٌ ويُسَلِّى السَّلَامَالُ غُيرَهُمُ اليَّنَهُ ويَّذَا السَّلَامَ عَيَّى السَّلَامَ عَنَّى السَّلَامَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل ما تقلم . كذا في الاسلان ا) مورة الاس كان الاستثنار في الوضوة كروه ا المؤل علي ما وألى لقطلافية ماتفقم كتبه وعَبِسدُ اللهِ رُزِّيدُ والرُّمُياس رَضَى التَّهُ عَمَّامٌ عَنِ التَّيْ صَلَى الصَّعَلِيهِ وَلَمَّ عَبْدَانُ عَالَيَا خَيْرِوا عَبْدُا فَهُ قَالَ ٱشْرِبَالُونُسُ عَن ارْهُرَى قَالَ ٱشْعِرَى أَوْ إِنَّو بِسَ ٱللَّهُ مَمَّ إِلَهُم وَنَكُن السَّيْ صَلَّى القعطيه وسلم الدروم المنسين فيومن المسترقلور بالمستدان الاشتيادة أاحدثها عبدالة

لِي الزَّفَادعَ إلا عَرَج عَنْ ألى هُو مِنْ أنْ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم عَالَ وَلاَيْسُومُ لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ صِنْدَنَا الْوَعَوالَةِ عَنْ الْعَاشِرِعَنْ وُلِفَ مِنْ م وَلاَيْسُومُ لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَسِما لله بِن هُرو عَالَ مَتَكَافَ النَّيْ صِلَّى اللَّهُ عليه وصَّا عَنَّا لَى سَفَّرَشَّا أَسَوْ الْعَالَمَذَ وَسَكَنَا وَقَدْ أرفقنا القصر بجفلنا تتوشأ وتنسخ على أوطنا فناك باعلى صوعو يل الاعقاب سوالناوش تين اوتلنا الإسريدالله المُعْمَضَة في الوُسُود هَالْمُ أَرْعَام وَعَدَّاتِه بِرُدِّ دَرَضَيَ الْمُعَمَّرُ مُعَن النَّبِي سلَّى الله على وسلَّم حدثنًا أَوُالِينَانَ مَالَ احْسِرَ مَالْمُعَيِّثُ عَنِ الرُّهُونَ مَالِمَا حْسِرِفَ عَلَا بُنْ يَرِيدَ عَنْ حُوْلَنَ مُوكَى عَمْنَ رَعَمُانَ أَمُّرِآكَ عَمْنَ دَعَا وَخُوءَ فَا فَرَعْ عَلَى دَمِسْ إِنَانَهُ فَفَسَلَهُما تَلْتُ مَهَاتَمُ الْحَلَ عِينَتُهُ فالوَشُوة مُتَمَعَّمُ وَاسْتَنْدَقَ واسْتَنْدَ ثَمَّ صَلَوْتِهُ ثَلْنَاوَيْدِهُ لَى الْمَاعَدُ ثَلْنَا ثُمَّسَمَ بِرأْس خُفَسَلَ كُلُورُ وَلِي اللَّهُ الْمُ قَالَدُوا إِنْسَالَتِي صِيلًا لِللَّهُ عَلِيهِ وِسِلَّوْ يَتَوَفَّ أَعْنَ وَقَالَ مَنْ وَوَ يدو المراقعة الله ما يوسد من المراقع المراقعة ا السواك غسلالتقاب وكان الأسررة بفسا موضا المام إناقة احدثها المراكب لُّ وَالْحَدْنَافُعَةُ وَالْحَدْنَائِحَةُ مُزْدَاد وَالنَّهَمْثُ ٱلْفَرَّرَةَ وَكَانَيْمُـرُّ مِنْوَالنَّامُ بَنَوْشُوْن مَ الْمُعْهَرَةُ قَالَ أَبْخُوا الْوَشُومَ فَانْ آيَا الفُسم على التُسْعِيمِ وعلْمَ قالَ وَيْلُ لَلْا عَقَابِ من الثَّاد عِلْ سُسِب الرَّعْلَيْنْ فَالتَّعْلِيْنَ وَلَا يَسْمُ عَلَى التَّعْلَيْنَ عَرْشُما عَيْسُفُاللّه نُّوْشُ قَالَ آخَهِ فَالْمَلْتُعَنِّ مَنْ سَعِيد لَهُ بُرى عَنْ عُسْدِن بُرَج إِنَّهُ وَالْ لَعِسْدَا فَعِن حُرَوا إِنَّا عَسْدَالُوسُ وَإِنَّا أَنْ تَسْنَعُ الْإِنْعَامُ الْمَاسَدُا المَّ الْمَانَيْسَنَعُهَا قالَ وَماهِيَ إِن بُورَجُ عَالَ مَا يُنْكُ كَمَّسُ مِنَ الأَرْكُانِ إِلَّا الْمِسْكُ وَوَا يَبْلَ عَلَيْمُ الْعَالَ السَّنْقُورَا مُثَانَةٌ سُمُّ مُالسَّفِهُ مُورًا مُثَلَّمَ إِنَّا كُنْتَ يَحِّكَ أَكُمْ لِالنَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلَالَ اتْنَحَقّ كَانَ وَمُ النُّرُو مَعَالَ صَعْلَاتِهِ المَّالاَزُكَانُ فَانَى لَمْ ٱرْدِسُولَ الله صلَّى اللَّهُ عليه وس ۣ؞ڵڎٵڣۧؠۣڗؘڛۣ؞ٚۅٵۜ؞ٵڶؽۜۼٲؙۥٵڛ؊ؿؠؖۼؙڣٙڶؽ۫؆ٳۧڽڗۘ؈ڮڶڗڣڡٮؖڶؽ۩ڞڂڝڗڝۅڛڐؠؠٚۺۜٵڷ<sup>ؿٵ</sup>ڮؙٳڵؿ

كذاف الدنسة وترسها مسدف أأنمول أى قليمل في أنف ماء ولاني درائيا تعقسيطلاني ه أخما و الكيم والصرف للاصلى وبالفتح وللنع لفسيره كاأفاد ذلا متيع الاصل v أرهَفَنَّنَا من الوضوء و عَفْنَ مَ عَفَان . ا مُمَّمَّمُ أَن اللهُ رجلبه ١١ كل رجلبه وو مُحَلِّدِينَه و من الفقر والقسطلاني ولستنى الفسرع ١٥ ثم قال ١٢ كَمُا فِي الْنَسِيرُ الْمُعَوِّلُ علها وفيانق طأتر فيعالماه فالوفدواء غسل كتبه الستل اء تسطلاني فتسسل ١١ من الممانا ١٧ فسلر ومراسلامل μ اتستمال

مؤلاءهنافي جواستهادات

أمة المكل وطيد أنه م فالألاء م

فيإنه أحدسم غليد

مدانا احراف سشاة ف خارمه شأى من أوصاغ مسنأ وعريتمسن وحلايات كلايا كالمائي لتكثي فأعدة الرجل عقه يَّةُ لِمُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ فَيْلِكُمُ لِلسِّمَةُ لِمِنْكُمُ لِلسِّمَةُ لِمِنْكُمُ لِمِنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِ . وهكذامكت سفيالاصل الوزطأ ووريشسيه كذا فالوحسان أدوعا ليونيشه ولأحقيله الكثور بالحرة ماغلاالتهو مسافيا سأل فانظ السلوى الأأن طبه

أَنْ أَصُّهُ مَ جِدُوا مَّا الاهْلالُ فَانَّى لَمْ ۚ أَرَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَن في الوضوء والفَسل ص فينت مع يزعن أم عَطِية عالتُ عال الني صلى المعليدوسا لَهُنَّ بتواضع الوشوستها حدثنا مور ووسم لَهُ كُلَّهُ بِالنَّسْكِ الْمُنْتَى الْوَشُورُ إِذَا النَّالِلَّةُ وَقَالَتْ عَالْمَا لُمُّ الْمُنْ ﴾ عَنْدُانِهِ مِنْ يُوسِّفَ قال آخر وَالْمِلْتُ عِنْ إِنْصُقَ مِنْ عَنْدادله الله عالداً من دول العصلي المصليد وما وسات صلاة العصر فالقسر بالله عليه وسلم يؤخُّوه آوَخَهُ رسولُ الله صلى الله أين الما وتبع من تحد اصابع سن وَضَوْ

نَهَا نَفُيُوطُ والحَبَالُ. وسُوَّرالكلابعوَّتمَرَهافى السَّصِّدُ وَقَالَ ارْتُعْرِيُّ إِذَا وَلَنَّقِ فَي إِنَّا ذَلَتَى قَانُونًا مُّهُ تَعَمُّدُ مُنْكُولُ اللَّهُ تُعَالَى فَدَّرٌ صَّدُوا ماءً فَمَعْدُ للسرائس عنعاصه عن ابنسيرين ابن عُوْن عَن ابنسيرينَ ءَنْ أَنَّى أَنَّ وَالْوَلَ الله وَلَمِنْ الْخَسْفَى تَعَرِهِ صَرْقَ

ف و أس عن النبية ب قال حدث

سد و ... مؤتن عبدالله عن أ سه قال كانسالكاذب يومس ول و خير و در في المتحدل مَان وسول ملىا قد عليه وسلم فَدَرَ مُرُنُكُ وَمَشَيّاً مِنْ ذَلكُ حَدِيثُمّا حَفْسُ رُنْحُرُ قالَ - قَدْنانُ عَيْدُ عَنانِ لسُفِّرُ مَن الشِّعْيِّ عَنْ عَدْى زمامَ قالَ سَالْتَ النَّيْ صيل الله عليه وسافَعُ أَلَ إِذَا ارْسَلْتَ كَلْيكَ الْعَرَا فَتَتَلَقَ كُولُ وِذَا ٱكُلَ فَلَاناً كُلُ فَالْمَا اسْتَكَمُ عَلَى تَفْسِهُ فُلِثُ أُرْسِلُ كُلُ فَأَلِيدُ مُ أَكُنْ فَأَفَّا مَنْتُ عَلَى كَأْسِكَ وَأَ تُسْمِعَ كُلُساَتُ لِأَصْلِ اللهِ مَنْ فِي الْوَضُو الأَمْرِ الْمُر أَكُنْ فَأَفَا مَنْتُ عَلَى كَأْسِكَ وَأَ تُسْمِعَ كُلُساَتُ فِي بِأَصِيبُ مِنْ فِي أَمْ وَالْوَضُو الأَمْرِ المُرْتِعِيْنَ مَنِ النِّهُ الوَالْدُرُ وَقُولُ الدَّمَالَ اوْمِهَا ٱصَدُّمنَكُمْ مِنَ الغَالَطُ وَقَالَ عَمَّاءُ فَعِينَ يَعْزُ يَهِمُ الدُّودُ أَوْمِنْ ذَكِرِغَوْ الْقَيْلَةِ يُهِ سِدُالُونُونَ وَقَالَ عِارِكُونِ عَلَيْهِ النَّالَةِ أَعَادَالُسَلَاةَ وَلَ أَوْمِنْ ذَكِرِغَوْ الْقَيْلَةِ يُهِ سِدُالُونُونَ وَقَالَ عِارِكُنْ عَسْدَالْتُعَاذَا فَصِكَ فِي السَّلَاةَ أ الرُّضُوءٌ وَقَالَ السَّنَّ إِنَّ اخْلَمَنْ شَـمَرِه وَأَنْكُفَارِه الْوَصِّرَةُ قَلْمُ فَاللَّهُ وَقَالَ الْوَهُرَرُوءٌ لَا وُضُّوهٌ الَّامُنْ حَسَلَتْ وَيَّذَكُمُ تَنْ بِارِ أَنَّ النَّيْ صلى الله عليموسلم كَانَ فَخُرُونَةَ اسْارُهَا عَفُر فَكَ بِأَنْ بَسْم فتزقة الدموركة وتتقدومننى فسندانه وفالها لمسترمازا لالمسكرة بأسأو وبراحتهم ومال طَاوُسُ ويُحَدُّرُ بَيْ وَعَطَامُوا هُلُ الْجَيْلِيْسَ فِي الدَّهِ وَعُورٌ وَعَصَرَ إِنْ مُحَرَّ بَرَ مَعْلَ عَهَا أَوْمَ وَلَ يَرَضُّ وَرَزَدَائِنَا إِمَا وْ فَمَمَا فَعَنَى فَ صَلَاتَهِ وَهَالَ الرُّ كَرَوا لَمَسَنُ لَيَنْ يَتَكُمُ أَيْسَ مَلْسِما لاَغَسُلُ تَحَاجِمه حدثها آدَمْرُأُ الله الماس قال منشان أهد شبعًى معدالمَ عُرعَمَ الدهر وقد قال قال الله عد ته علىسعوسه لآيَرَا لُ السِّيدُ فِ صَلَاهُ ما كَانُ فِي الشَّعِد يَشَعُو السَّلَامُ الرَّبِيلُ الْجَشِيرُ السَمَنُ بِالْمِفْرِرَةَ قَالَنَالُمُونُ بَعْنِي الصَّرْطَةَ صرائها أَوْلُوكِبِ قَالَ حَدْثُنَا رُعْيَةَ عَزارُهُمِ ق مَنْ عُبِّ ادِن عُبِمَ مَنْ عَدَمَعَن النَّى صلى الله عليسه وسلمَ عَالَ لَا يَنْصُرِفُ مَنْي يَسْمَعَ صَوْمًا وُيَجِسَدِيعًا والمال من المراجع المعترب عن المعتربين المنابع المالية وي عن نَاصَ ثُلِفَ ذَادَنَ الاَسْوَدَفَسَالَةُ قَسَالَ فِي الْمُؤَّدُ وَدُوا مُسْعَنَّ عَنِ الْآعَشِ فِي مَثْنَا سَيعً

بُّ حُصِ حدَّ شَائَتَهِانُ عَرْيَعَي عَنْ الْحَسَلَةُ أَنْ عَفَاهِنَ يَسَاءَا حَبُواً لَا يَدِينَ الداحْ مَوَاتُهُ سَال

ي لايرامداليد ن ن مقال موقع الله عنه قلت المايت إلما باسع مع في المائة التوقيق كالتوقيق المسلانويسل

و مستندر شدس و مط و مستندر شدس و مط و مستندر شدس و مط و مل مستنده و رضم أو تد المثلث و رضم أو تد المثلث و رضم أو تد المثلث و المثلث و مستنده و مستنده و مستنده و مستنده و مستنده و المستندو و مستنده و المستندو و مستنده و المستندو و مستنده و مستنده

ع إلى وسول الله ع و دام ع اسفيان صدة الاكتا فالفرخ من غيرالت ومن خسوانوين 10 وقاء معرسوه و

١٦ ولنم يسي

معقدة بالمعووط فالرع الافرادوا مت فرهامت أبام وحداد لسمة اه كذاهذ الرقومق القر

. كذاهومشوط في قرعين

و لَفْرَة ١١ وَيُكُتُ

مسكرة قال يُحَلِّنُ مَعَمَّدُ من رسول المعسليّ أهامك وسلٍّ مَالْتُ عَنْ ذَلَكَ عَلَّا وَالْمِيمَ الله من كَسِيرَ من الله عنه من الله عنه الله و الله الله الله من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا لَسَكَم عَنْ ذَكُوانَ أَبِعَصَاعُ عَنْ أَمِ مَعِيدًا لِلْسَدْرِي النَّرُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ على موسدٌ الرسَلَ الْحَرَبُ ل مَ الأنْسَارِ فِي الوَيْ اللَّهِ يَعْلُمُ فَمَالَ الذي حسل إلَّهُ عليه وسلَّ لَعَلَمْنَا أَعِلْنَاكَ فَعَالَ مَعْ فَعَالَ وسولُ الله وم الله ولم عَمل عَسْدُ وَعِينَ مِن المُوهِ لْمِنْ سَلَّامُ هَالَ ٱحْسِمَا يَرِيدُ بِمُ هُرُونَ عَلَيْهِي عَنْ مُوسَى بِيَعْبَسَةَ عَنْ كُرِيْب مُولِي الرَّعْيِّ السِيَّةُ النَّرِيولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّلِنَا الْأَصَ مِنْ مُرْفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّف كَرِيْجُوس النّ مَسْدِيدُ و مِنْ مُسْدِيدًا أَنْفُونُ اللهِ الْفَسْلِي تَقَالَ السَّدِّي أَمَامَكَ عَرْشًا خَرُورُنَّ عَلِيَّ اللَّهِ مَثَاعَتُ مُالوَهَّانِ عَالَى مَشْيَعْتِي بَسَّ فالآخيرف سَعْدُنُ أبارهِمَ النَّاقَعَ بَرُجَيْرِ بَ عُلْمِ أَحْسَرُا يُسْتَعَ عُرُونَ بَ لَفْيَرَةِ بِ شُعِيقَد لَثْ عَ لمُعرَّة مَنْ شُعِبَةُ أَمَّهُ كَانَ مَعَ رَمُولِنا الْمُصَلَّى الْمُعَلِيهُ وَسَلَّمَ فَسَخَرُ وَالْمُخْفَ اعلية وقو سوف النسار وجهة ويدية ومسير السمومسم على الماش ما س خَدَن وَعَدْي وَالْ مَسْمُورُ مَنْ إِرْهِيمَ لَا إِلَى إِلْقِرَا وَفِي الْمَنَّا وَالْكُ مُدارَ مَا عَلَى غَيْرُوهُ وَ وَقَالَ مُعَادُ عَنْ وَرُهِيمَانَ كَانَا عَلَيْهُمْ اذَارُومَ الْمُؤْكِّنَا لَهُ عَلَى عَال وَتَى مَلْكُ مَنْ عَيْرِمَةِ ثِنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُرِيِّب مُولَى إِن عَبَّاسِ أَنْ عَبْسَا اللَّهِ رَبًّا مِن أَجْرُوا أَيْهَا كَلَّيْهُ عَلْمُ بَيِّ وَغَرْقُ إِلَا إِلَى عِسلُ اللّهُ عَلِيهِ وِسلَّ وَهُى شَاكَ مُفَاشَعَتُ فَاعَرَّضَ الْوَسَادَة وَاصْطَعَ وسولُ الله سَيَّى اللَّهُ عليه وسَدَّمُ وَاهْلُهُ فَ طُولِهَا فَنَا مَ وسولُ الله صنَّى اللَّهُ عَلِيه وسَلَّم جنَّى ﴿ إِنَّا النَّصْفَ اللَّيْلُ ا وْفِسَّلَّهُ عَلِيلُ أَوْصَدَمُ فَلِيلِ النَّيْقَلَ رَصِلُ الصَّلَى اللهُ عَلِيهِ لِلْكِلِّي يَسْعُ النَّيْءَ مَنْ وَبِيْهِ يَعَدِ مُجْوَزًا نْسْرَالْا يَكِ الْمُواتِمِينْ مُودَةِ آلِ عُرَانَ ثُمَّ فَالْمَ لَنَ مُعَلَّقَة فَتْرَضَّا مَهَا فَا حَسَنَ وهُوهُ مُ مُعَامِقَة فالكائ على فَقَدْ تَعْدَ مَعْدُ مُنْ مَا مَنْمَ مُحَدِّثُ فَقَدْ لَلْ يَشْدِهُ وَمَ يَعْدُ الْمِنْ عَلَى أَسى وَاحْدَ

الوحية ونقالت وأن ص ام ه فاقبود کم ۱۲ دفورسسسا و کنا و معام سف الاصل المولطسة مندا معصاملسه وودألف كازى وقد سيات حدد الرواية ملب بالم ابسة فتسلكم ب بنالة ير بنالة وسخذادت المستخل على لفتط كاه في الاسط العدل عليه وكد يفيهامشيه اذالنويف النتم والقسطلاني والميق تدمله متبالستمار فاسل بالإمة البيقوط سيقطتهن الغرعاء مأتصيأ

١٠ مزوجيل ١٠ منحاله رامانه ۱۱ سس

ومناط مرافعه من Laborer 16 علىسسسة 10 فتسكل مصريميليين وكيذا ونران مساكف ارجال ومزاها القسطلاني تبعا الناظ الكنبين وعوالكان العنائل أه من الهاش ور بديد المالمسوطان ميان مريئة وسكنا فانوع وأل فرع آخر رام علامة السفوط مع من ما مراسان التكون معا عمنا كواة النافن في البابيعد أسقاط واحدة مرقرة مرتن ميتان أله من لهامش وو المالمواق، مراها

فبالغفر والقسطلاني أسبوى

الذي الدين فنظه السلى ركفتين مهركمتين مركفتين مركفتين مركفتين مركفتين مركفتين مراوم خُاصْطَبَعَ حَقَّ ٱنَادُلُ وَنَنْ فَعَامَ فَسَلَّى ذَكْمَتَنْ خَعِفْسَيْنَ خُرِّقَ مِسَلَّى الشَّبْعَ والمستم مَنْ أَشْرِهُ أَلَّامِ النَّشْيِ المُنْقِل حَرْشُما أَنْ عِبْلُ قَالَ النَّهُ مِنْ مُقَالِّهُمْ عَرْوَةً مَن احْرَاتُه فاطمة عَنْ جَسَلْتُهَا أَحْدَة مَنْ الدِيمَوْلَهُا فالشَّا آنتُ عائشَدَةُ وَجَالِتَيْ صلَّى اللَّحليه وسلَّ حنَ خَسَفْ النَّهِ أَنْ فَأَذَا النَّاسُ فَأَ مِسْلُونَ وِ إِذَاهِي وَاعْدَ تُسْلِ فَقَلْتُ مالنَّاسِ فَأَشَالَتْ سَرَهَا عُمْ ٱلسِّمَاهِ وَعَالَتُ مِصَانَ اللَّهَ فَقَلْتُ آيَّةً فَاللَّارَةِ وَيُنْفِعُ فَقَاتُ مَنْ عَيْدَ اللَّهُ فَالفَشْ وَيَحَلَّنُ السُّفَوْلَ وَأَنْ ما فَلَنَّا نَّصَرَفَ ومولُ الله صلَّى الله عليموم لِّحَدَ النَّوَا أَنَّى عَلَيْهِ مُحْ قَالَ مَامَنْ مَّ كُنْتُ مُ أَوْمُ الْأَفْدُ وَأَيْتُهُ وْمَقَاى هَدِنَا مَقَى اللَّهُ مَا الدَّوْلَقَدْ وَيَالَقَ أَسُكُمْ مُفَتَّدُونَ فِي التَّهُووشُ لَ أَوْفَ ربُّ من فاست السَّيَّالِ لَا أَدْرِى أَيَّفَكَ مَا أَسْاهُمَهُ مِنْ فَي أَحَدُّمُ فَيْقَالُ اعَالُمَكَ بَسَفَا الرَّيْسِ فَأَهَا المُؤْمِنُ أُوالمُوفَنُ لا أذرى أَيُّذَالَ قَالَتْ أَسْمَا أَفَيْقُولُ هُوَ تَحْسُدُ رسولُ الله جِافَا والْيَنْاتُ وَالْهُسَدَى فَاجَسْنَا وَآمَنُ اوالْيَعْنَا فَيُعَالُ أَصْلَفَ تَفَدُدُ عَلَنَاإِنْ كُنْدَ تُكُونُنَا وَامَّا الْمُنَاعَقُ اوالْمُرَاكِ كَادُوى الْمُفَالَ والشَّاسَ عَامَتُهُ ولُ الأدرى معتَّ النَّاسَ مَوْلُونَ مَنْ الْمُعَادِدُ مُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدِي مَعَدُّ النَّهِ الْمُعَالَى الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَلِّقِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعِلَّعِيلُ اللْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِقِيلُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعَلِّعِيلُ الْمُعِلِّعِيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّعِيلُ الْمُعِلِّعِيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّعِيلُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُولِ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِّيلُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِل واستعوارُ وُسكُمْ وَقَالَ انْ الْمُسْمِعِ الْمُرَاتُةِ عَنْوَا الرُّسُلِ مَنْ مَعْ وَلَهُ مَهَ اوْسُتْ الْمُلكُ الْجَهِويُ أَنْ يَسْمَ خُرونِ يَعِي َ لَمَانَ عَنْ إِسِهِ أَنْدَرُ سُلَا قَالَ لَعَسِفاتِهِ بِنَذَيْدُوهُ وَسَدُّ عَرُونِ يَعْتَى أتشستطيعُ اْنْ تَرَيْفَ كَافَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ يَنْوَشُا أَفَقَالَ عَبَدُ اللّه فُذَيْدَ نَمْ فَلَكَا بَكُ فَأَفْرَ عَمَلَى الله المرابع من معتصر والمسلم المامية المعتبر أوجه أله المعتبر المامية معتبر موتين موتين الى معمر المعلم المعرف المعرف المعلم المعلم المعرف المعلم المعرف المعلم المعرف المعلم المعرف الم النقفة مُودَهُما الدَاكان الدَيدَافَ مُعَافِدُ مُعَدَّلَ مِنْفِهِ الْمُسْتَانِ عَسْل الْكَنْ الْدَ الكَمْسَيْنَ حُرَّثُمًّا مُوسَى قالَ حَدْنَاوْهَيْبُ مَنْ تَمْرُو مَنْ أَيْسِشَهِ لَذَنْ تَكْرُونِيَّ الْمُصَنَّ سَالَ سَمَانَهُ بِمَدَّ إِدِعَ وُضُوالنِي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فَدَعَا بِسَّرْ رِمِنْ ماه فَنَوضًا لَهُ وُضُوهَ النِّي صلَّى اللَّهُ

الهامش سعالهذ الروابة أنسبه أشألتنا قبلادي والمسكلي اه البونشة أىعلى أدفع ا كفواحدة لامسير مؤابدتهن كف الاسلام والعيق نقلاعن الكرماني قراحه المعص

عليه و. ـ له فاصحكة أعلى يَعمن النُّود فِفَسسلَ لا فالنَّا تُمَا تُنصَ لَيْدُهُ فالنُّور فَعَضِّهَ واسْنَدُ واستشفرتك غرفات محاتشك لمعمقف استقرابة فاقبل بماوا درس واستدم مسلم البيت المانك من الاستراب المستقدال فَشْلِ رَشُو النَّاسِ وَإَصَّ بَرَرُنُ مُسْدافه آهَلُمَّانْ تَنَوْشُواْ بِفَشْلِ سُوَاكَه صَرْشَها آدَمُ فال-سنت أسفية فالمعتنا المكم فالسعف البخيف يقولنن علينا دموكا فدصل الدعلب وسا الْهَابَرَة قَأَقَ وَشُوخَتُوضاً فَإِسَمَا السَّاسُ إِلْحُدُونَ مِنْ فَسْلِ وَضُونَه فَيَتَسَسُّورَ به فَسَلَى الشَّ صلى اضطيبه وسلم النَّهُرَ رُكْتَتْنِ والمُسْرَرُ تَعَدِّر وَسَرَدَة عَسَمَةُ وَقَالَ الْوُمُوسَى دَعَه لني صلى المعطيه وسلهقد عيدماء فقسل يديه ووجهه فيه وعفيه ثم فالكهكا شركامته وآفرغا على وبيوهكا وفعوركا حدثنا عَلَىٰ يُعَدِداتك قالَ حدَّنا يَعَفُوبُ يُدارُهُم مَن عَد قالَ حدَّنا أي عن صالح عن ان شهاب قال أَخْسَرُكَ تَخْشُونُهُ أَرَّ بِيعِ قَالَ وَهُوَا أَنْكَ بَعْ صُولُ اقتصلَى الله عليه وسلم في وَجْهه وهُوعُلاًمُ وَالْمُورَةُ عَنِ السَّورِةِ ضَعْدِبُكَ لَكُ وَاحْدَدُهُ مِلْعَالَمُ الْوَالْوَالْوَالْوَالْدِي عَلَى الله لمِكْأَنُوايَقْتَنَاوَنَعَلَىوَشُونُه مَاكُنُكُ عَدَثَنَا عَيْدَارُجْنِنُونُسَ عَالَىحَدْثَنَا عَامُّنُ المُعْمِلَ عَن الْمَصْد كَالَ مَعْتُ السَّامُ مِن رَيْدَ يَتُولُ ذَهَبَّ الدَّالَى المالنف على الله علي رِيمِ فَعَالَتْ بِارِسُولَ اعْدِانًا إِنَّ أَخْنَ وَجُعُ فَسَجَدًا أَسَى وَدَعَالَى الْبَرِّكَة ثُمُ وَشَأَ فَشربتُ مِنْ وَضُونَه ثُمُّ فُتُ لْنَهَ عَلَيْهِ وَتَعَارُثُ الدِمَامُ النُّيُوَّايِّينَ كَتَعَبُه مَثْلُ ذَرًا لَجِلَةً عاسَفٌ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ واسْتَلْتُو لَّمُدُ قَالَ حَمَدُ تَبَالِمُا فُرِيَّ عَبِي عَالِمُهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَسْرُونُ يَعْنَى عَنْ عنْ عَبِسنا لله مِنْ إِدْ أَنَّهُ أَفَرْغُ مِنَ الآلِهِ عَلَى لَدَّ لَهُ فَفَسَلَهُمَا ` المالكة المنطقة المنطقة المنطقة اليديد بالدالم وتقدين مراتين مراتين وستم رأمه ما أقية أدروع سَل رجَّم الى الكُفيل مُع المُعَكِّذَا وضُورُ رمول المصلى الدعليه وسلم سَعِ الرَّامِي مَنْ أَهُ صَلَيْهِ الْمَبِينَ بُنَ رَّي وَالَ عَدْنَا وُهِيتُ قال حَدْثَنَا فَتَرُّو رُبُعِتِي عَنْ أَسِهُ عَالَ مَّهِ ثُنَّ عَشَرُهِ مِنَا فِي حَسَّنِ مَا لَكِمَّ دَاطِيهِ مِنْ فَهُو النِّي عَلَى الله عليه وسلم قَدَعا أَ مَعِنْ مُنْ عِشْرُهِ مِنَا فِي حَسَّنِ مَا لَكِمَّ دَاطِيهِ مِنْ فَهُو النِّي عَلَى الله عليه وسلم قَدَعا أَ ( با نف ل )

السن المنتوفا لهم واستعقا على يدة المناف المات الم تقريد فالاال المنتفق واستنق والتنتيزنا كالدخرة المسالمة فرأة تزيد والاستفشارة بته تكا تمات والمنتريد في الاستفرارية المرفقية من من من ما المنظر بعد في الالعقد مراسطا أقبل سنده والدرج الما ما ما المدخل معلى الاا فَفُسُلِ لَرَحْلِيَّةً و حَرْثُنَا مُوسَى قالدَدْ ثَنَاؤُهُنِّهِ عَالَهُ مَعْ فَأَسْدُمُونَا فَأَسْدُ الرَّخُلِمَةِ أَمْرُاتُهُ وَلَشَّنَا وَشُوطُمُ الْمُوْتُونُا أَمُرُّلِكَ بِمِنْ النَّهُ اللهُ ثُنُ يُوسُكُّ الرِّخُلِمَةِ أَمْراتُهُ وَلَشَّنَا وَشُوطُمُ إِلَّمْ وَقُومًا أَمْرُلِكَ بِمِنْ وَشَنْظَمُ البِينَّةُ فَدَثْنا عالمة خسرنا الملك عن فاقع عن عبدا للهن همراته كال كان الريال والنساة تسسقة وتوقف ومان وسول الله صلى الدعلي عوسلم جيعًا والمستراك صبّ الني صلى الدعلي دوسلم وسُوعً في النسمي عَلِيْدِه صِرِثْهَا ٱلْوَالِوَلِسِدَة الرَّحِينَ الْشَّعِينَ عَنْ تَحَسَّدِهِ الْمُسْتَحِيدَ وَالْمَعْتُ بِإِرَا يَغُولُ بِأَ ى ولى الله على والدعيدة وسَمَّا يَعْرُفُ وَالْعَرِيشُ لِلْأَعْفَلُ فَتُوسُّ الْوَسُنَّ عَلَيْنَ وَخُومُ مُثَقَّلَتُ مُعْلَثُهُ واصول الفيلنون المِينَّ كُذُكِنَ يَرْضُ فِي الْمُؤْمِنِّةُ الْمُنْفِقِينِ فَالْمَسْفِ الْمُنْسِلِّةُ الْفُسْلِ فالشنب والقذخ والمنشب والجالة حدثها عبسا تعب أنسر بمع عسداته بأبكر كالمحدث حُسِدُ عَنْ أَنْسَ فَالدَّحَفَرَتِ السَّدَةُ فَعَامَمَنْ كَانْقَرِيبِ النَّارِ الْحَافِظَةُ عَلَيْ يَعْ وَكُا تَعْصِل الله على وصل بمنتضِّه عن جَادَة في حماءً فَسَنْعَرَا خَسَبُ أَنْ يَسْمَ فِهِ كَفْ فَتَوَمَّا الْفَوْمُ كَأَهُم والما م المنه المقاين وزيادة حدثها تحدث العقرة فالمستشاأ ولسامة عن ريعن إلي وي عن أيمُوس اللاني صلى الله عليه وسلم متابعًد حفيه ما تخف ليدية وَرَجَّهُ مُورِجَّفِهِ حد شأ أخَمَدُنُكُولُسَ فالمحدثشات ألمَا يَرْبُرُا فِ اللَّهَ كَالْحَدَثُمَا تَصُرُونُ يُعْتَى عَنْ إَسِمِعَنْ مَّدِه الله بِنَ يَدُّ قَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ صلى الله عليسه وسلم فَا تَوْجَالُهُ مَا وَيَوْ وَمِنْ صُغُوفَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا وَعِيدُ تُلْدُاوَيدُهِ مَرْدُينَ مَلْ تَدِينَ وَسَدَرِ السفاقيدَ إِيهُ وَادْرُوعَ مَلْ رِحْلِتُ حراشا الواليك كالماخيرة لتُعَيِّبُ عَن الزَّعْرِيّ قال الخبري عَيْدِاً وَمَنْ عَبِّدا لَهُ مِنْ عَبْدِهُ أَنْ عَالْفَ لَمَ أَقُسُلَ الني صبى الدعليه وسلووات مَدْ مورَّجَهُ السَّادَةِ الْوَلَيْدِهُ فَالْمَيْرَ صَ فَيَدَّقَ فَالْفَالْهُ فَرَحَالتي سيل الدحل وصلم المنكرة المراق أوق وساؤها الأدمن وتتجام ووسل سر عليه سينا الدها عود

و علمان البونسة ، من الشرع ومشروب المرة في الفرع على قول الدوصلي من أسمة أعادروس عطيا في الفق ، فأ كفا (قوله فتكفأ أأدقواه فيالانام ومو فالامساء للمول عليه الجرة وجامشه فيالقرع حالسهمنا المسكتوب ما فرة في المستنحكتوب ملهرة فيحامش البونسة وعلسمازفوم كاثرى وف الرعصوبا ليرتعليما اه مرسل مترطمة ب الرأة ، من غيراليونسا ر وشومالضرعت عط

ي أتأنب س التي 4) عبدة أن مسعود وو عَسلَى - بالدقم في الاصلاعاليونينية عَبْدَافَهُ بِمُعَامِ السَّالِمَا تَدَى مِن الرَّمَلُ الْا تَرَقْلُ لَا فَالْعَرِضُ وَكُفَّ عَالْمُعْمَ فَالْمُعْمَافَةُ ذُ

مة من ان عاطالب واتعالله

لونشة (قوة تميطه الك م م كذاف جيم المروع المول علما يسدنا رق لطبوع وشرح التسطلالي وعل الاولى شر سالمي نم قال وفي ستر الروايات نائب القرب أو مصيمه

ر ۱ ان ملال

١٦ حوصداقة ن صداقه ن حر أه من البونسة و يسوليانه بد المعرف ار ومالح ثقال حدثان lian to while it is ه . من فوالبوتشة في العبن واطراك عماك في قوة أن سداع ينوف نقدره ان سداميت المسلسة أن يسول الله

ملى الله عليه وسنام مسم على النفسيان والواه الثال

سلف على والمالتان الد

الثالثي صلى المعلم وسرام قاليف قدار في المدرو معلى فواعل من م والمنطقة وكيني تعق أعيدك الشاس وأبكر فعشب لمتعتزة وجالتي مسلما للعطيه وسلم المنت الله عليه والمنتق المنق أن من المناان فللمائن المنتق الدائم السن المست رُّ التُّوْرُ حَدِثْمًا خَالْمُرْتَظَلَدُ فَالْحَدِثْنَالِكُونَ قَالَحَدَثِي عَمْرُونِيُّ مِنْ عَنَا إِحِهِ قَالَ كُانَ عَى يُكُدُّمَنَ الرُّمُوهُ فَالْكَتِبِ عَالَهُ مِن ذَبِّنَا أَشْعِرُ فَ كَيْفَكَا بِتَالَيْهِ الله عليه وسلم تَوَشَّأُ لَلْهُ عَا تُوْوَمِنْ مَا مَعْ مَصَّعَفًا عَلَى مَدْيَهُ فَصَلَهُمَا تَلَكُ مُرَّادٍ مُّا أَدْخَلِ يَدَعُ فَى التُورِ فَمُعْمَضُ واسْتَشَعْرَ تَلْتُ مُرَّاتٍ مَنْ غُرِفَةُ وَاحْدَةَ ثُمُ الْحَدُ لَيْ مُعْلَقُ مِنْ الْفُصَلِيدَ وَجَدَدُ لَلْكُمُواتُ ثُمُّ صَلَيدَهُ الْحَالِمُ فَقَالُ وَإِنَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَمُّ أَ حدثنا أسدَّدُ قالَ صدَّثالَ الدَّن ابت عَنْ السَّر الا التي صلى اقتعليه وسلم دعاية لمسن ما حالي بقد ترس كل سعت في من ما مؤوَّمة إصابعة فيسه عال النَّال عَمَلْنَا الْفُرُ الْمَالَةَ يَشِعُ مِنْ يَعْدَا صَابِعَهِ قَالَ الشَّرَكُ مَنْ وَمَثَّمَا مَا يَنَا السَّعِيدَ الْمَا الْمُنْاسِدَ النسب الد أرسُومِ إلَيْ صرفها البُلِسَمْ والمحدث النَّاحِينُ والمُحدِث النَّاحِينُ أنَسَا يَعُولُ كُنَّ ٱلْكُنِّ صلى المصليد وسلم يَعْدِلُ أَوْ كُنْ يَعْتَسَلُ بِالسَّاعِ الْدَحْسَةَ الْمُدَادو يَتَوَسُّ المن الله المسمع المنفن حدثنا أضيع المستر المستر المسترة المترادة مال '' لَـُنْ عَمَّرُوحِ ثَنْهُ الْوَالْشُرِعُ الْمَالَدَ مَنْ عَبِيدَارٌ ضِن عَنْ عَبِدَاتَه مَ عَنْ سَعْدَ مِنْ أَى وَعُامِ مَنِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم اللَّهُ مُعَمَّ عَلَى اللَّهُ فَإِنْ وَانْ صَلَّا اللَّهِ وَمَا الْحُرَمَى ذَكَّ نشالُهُمْ أَدَاحَدُ مَلْكُ شَيْا مَعْدُمُ النِّي صلى المعطيم وسلم فَكَرْتُمْ الْعَنْدُ مُثَيِّرُهُ وَقالَعُوسَ

ان من المسترف الوائد والا الماكة المستركان معانف المتر لتب عاضفت مدانها مرو

الإضاف المراف كالمستشا للمنكرة يتي رسيدي سميع المراج عن العرب المراجع

الزالمية يقوا يسفا لمنوي وفست مواسا المصيل التعلب موسام المتنوع فما بنده المست

لمعرز بالافتها المقتب عتب حينقر غين النشاء تتواذا ومستع تق المنتب عدثها الواسي ال-اناقيبانُ عَنْ يَعَنَى عَنْ الْمِسْكَةَ عَنْ جَعْرَى خَفْرُونِ أُمِّيَّ الضَّوَى الْمَا الْمُسْرَةُ أَقُلُ عَبْدَانُ الْأَشْرِنَاعِسْدُاللهُ قَالَ الْعُرِمَا الْأَوْرَاعِيَّ عَنْ عَنْ الْمُسْلَقَعْنَ بِعَفْر مِن عَروعَنْ إسد قالَ اً "شَالْنِي مسلى اللبعليه وسلم يَسْمُ عَلَى عَمَامَته وَحَيْسِه وَالْبَعِدُ وُمُورُ وَوْ يَعْنَى عَنْ الْوسلسة عَلْ غَروهَ الدَّا يَشَالنَّيْ صَلَى الله عليه وسلم بِالسَّيْسِ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ مِثَلِّيْهِ وَهُمَّا لَمَا هُرَانُ حَدَثَمُ أُولُتِهِ فَالَ سَنْشَاذَ كَرَيْاتُعَنْ عَامِرِعَنْ فُرْوَقِنِ للْفَيْرَةَعَنَّ إِنِهِ فَالْكُنْتُ مَعَ النّي فاسقرفا فو بْنُدَادْرْ مُحَنِّهِ فَعَالَ دَعْهُ مَا فَا فَيْ الْمُعْلِمُ مُا مَا فَا فَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْل مَنْ لَمْ يَسْوَمُنْ مَنْ مَنْ مَلْمَ الشَّادوالسُّوين وأ كَلَ الْوَجَعْدُ وَجَرُّ وَحَمَّنُ وَهَى الله عَهم مَلَم مَسْوَقًا حد ثما عَبِسَنَانَه نُولُومُ فَالْمَا تَعْبِرُ الْمُلْكُ عَنْ زَيْد نِيا اللَّهِ عَنْ عَطَاه نِ يُسَادِعَنْ عَبَّدانَه ن عَبَّاسِ أَنْ رَسِولَ اللَّه ملى الله عليه وسلم أكَ فَ مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الَّيْتُ عَنْ عَنْدِ لَ عَنا بِرَسُهِ لِهِ قَالَا شُهَرَى يَجْفَرُ بُ عَرُونِ أُمَّيِّةَ أَنَا إِذَا خُدَرَا أُهُ كَأَى وَهُولَ المصل الدعليه وسلم يُعَدِّّمن كَتف شَافَقُد عَ لَكَ السَّلَةَ فَالْتَيْ السَّكَيْنَ فَعَلَّى وَأَسْوَمنا الماسف مَنْ مَضْعَشَ مِنَ السُّويِقُ وَلَمْ يَتَوَشَّأُ صَرْتُهَا عَبْسُدُافِهِ ثُولِينًا ۖ قَالَمَا شُحَدِنا لِمُكَّمَّ يُعْتَى بِنْسُه عَنْ السَّادِينَ بَسَادَهُ وَيَ فِي مَادِقَةَ أَنْ مُونِينَ النَّهِينَ النَّهِينَ الْمُسْرَدُهُ أَن ترجّه عرف الله صلى الله عليت وسلمامَ عَسْرَحَى إِذَا كَانُوا والسَّهِ الوَحْيَ أَدَى خَيْسَ وَمَنَّى النَّصْرُمُ دَعَا والأَزْوَاد فَلَمْ يُؤْتَ الْإِلاَّ وَا فأحرَ بِمَغَلَرَى فَا كُلَ رَسُولُ الْمُصَلَى الله عليه وسلموا كُلْنَاكُمُّ قَامَ إِلَى لَشَرِينَةَ تَعْتَمَشَ ومَضْمَشْنَا كُمْصِيَّ ولَ بَنُوشًا وْ حدِثْمَا أَسْبَعُ قَالَ الْسَعِرَا الْحَصْبِ قَالَ الْعَبَىٰ عَلَمُوكَعَ لِمُكْمِينَ كُرْسِعَنْ مَ أَنَّالنَّيْ سَلَمَا لَتَعَلِّمُ وَسِلُما كُلُّ صَلَّمَا كُمَّاتُمْ سَلَّى وَأَيْتُومُنَّا مَا لَسَنَّ اللَّه عَلْ يُخْتَمِّمُونُ مِنَ الْبَنَ حد منا يَسْنَى وُكِيَّدُ وَقَنْيَةُ فَالاَحدُ ثَاللَّهُ مُنْ عُنِّلُ مَن ابنها مِنْ عُيدا فه بن شيدا بِنُعْتَيَةً عَنِ ابِ عَبَّاسِ أَلْنَرَسِهِلَ اللحل الدعليه وسلم سَرِي آسَنَا فَصَفَى وَعَالَمَانَ أَهُ وَحَا

و رسول الله و المسول الله و المسول الله و المسول و الله و المسول و الله و الله

من مير مير هنابزنا و النرزامان و خ من الولينيسة كنافي الغرع و ارتكان و خسيزة م ملين

يس إباران و سطنا ا وصل ال يستري ا كتب باشيارات المست في الفرع الاسل بالمناه الفتية العوق العين وفي الاليان على من الكسروالله على ورايان تديد محمد ورايان تديد محمد

تعل جمع من المراة المر

10 TE

وما لَمِنْ كَتَسَانَ عَن الْرُعْرِي ما تُستسب الله أنسُوسَ النَّوهِ وَمَنْ يُرْمِنَ النَّصْدَوَالنَّسَيِّن ا والنَّفْظَة وُسُواً صرشا عَبْمُ اللهِ بِنُهِيتَ قالمَ اخْرُالمَاتُ عُنْ هذا مِنْ إِيمِعَ عَالِثَهُ الْدُرولَ المعلَّى اللهُ ىلىدە وسىلم قال افغانىس احد كۆدۈرىكى قلىرفىدىنى ئىقىك عندانتوم فائدائىد كىلداسىلى دەر اعس لا يَدْرَى تَصَافِيدَ مِنْ وَلَوْ مُعَلِّمَ مِنْ مَا أَوْمَعْمَرُوْالْ حَدْنَا الْمِدُ الْوَارِث حدثنا أُوبُ عَنَّا فِ فَلاَ مَنْصُّ النَّى مَنَ النِّي سَلِّى اللَّهُ عليه وسَلَّمُ قَالَ الْذَانْصُ أَحَدُّ المَّ مهر الإسرالة . الغرا باسست الوضوس غرمنت صرش محدث وسف السنة السنة عن حروب عام التَّمَّشُنَّالَمُنَا ۚ قَالِيَّا لِمُنْسَلِّدُ وَالْحَدِثْنَاعَتِي مِنْ سُفَانَ وَالْبَحِدُ فَيَحَرُونِهُ عَام حَدِيثَا الْوُشُومُ الْمُصِدِقُ صراتُها خالاً بْمُعَلِّدُ وَالدَّالْتِ تَسْالُكُونُ وَالدَّدَ تُغْيَرُ بَنُدَ عِدْ وَال وفى نسَسْ وَمُ أَسَادُهُ لَمَا خَسِمَ لُمُ مُونَدُونُ النَّهُ مَا الْمَرْجَلَامَ وَمِولَ اللَّهِ صلَّى المُعلسه وم الهَ خَيْرَتَى إِذَا كُنَّا الشَّهِ اصَلَّى تَوْرسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَسْرَ فَكَاللَّ المَّاسَة عَلَمْ يُؤْتَ لْإِلْسُونِيْ فَاكْتَنَاوَشُرِنَا مُّوَامِ لِنِيُّ مِنْ اللهُ عليه وسَلِّ إِلَى المَّفْرِيةَ فَأَنْ السنواك منالكبا والانستقر والاعدان المناع فأنال مدننا بررعن تشورتن تجاهد فرابزعياس فالدمر الني صلى المعليده وسقه عائد من حطان المدنية الومك المستقدم منوت اْسَانَيْ يُصَدِّيَان فِي خُبُودِهِمَافعَالَ التي صَلَّى السُّعليه وسَدَّدُيْهَكَ الدُهايُعَلَيْ كان عَدُهُمَالابِسَنْ يُونِي وَكَانَ الا خَرِيسَنى بِالصِّيمَة عُمَّاتِ عِلْمَ لَكُمْرَهَا كُسَّرَيْنَ فَوضَع عَلَى كُلّ عُهُمَا كُسْرَقَفُ لِللِّهِ إِرسولَ الله لَمَ تَعَلَّدُ هَذَا قَالَهُ لَذَا أَنْ يُعَنِّفُ عَنْهُمَا هَا لَهُ لِللَّ الْآلُولَ الْمُعِينَ و الله الله الله المراد والدال والدال والمالية المالية المالية والمالية وال وَ يَعْلُوسُونَ وَلِالنَّاسِ صَرْسُهُ يَنْشُوبُ مِنْ الرَّحْبِ قَالَ حَدَّثُنَا الْمُعْسِلُ رَزُارُهُمْ قَالَ عَدْشُ رَوْحُ بِنَالَفُهِمِ عَالَمَهِمْ عَلَامُرُ أَلِي مَعْنِهَ عَنْ الْمِيرِ مَانَ قَالَ كَانَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِمَّ لْمَا تَمْ زَمَا لِمَنْهُ مَا مَنْكُمُ الْمُنْ مُ الْمُنْ مُعْدَدُونَا لَيْنَ وَالْدِ تَسْاعَتُونُ الْ

"والمستشالا تقلي من تجاهد عن عَلْيْسِ عَن إن عَبْد فال مرااني مسلّ المدهد وسلّ مَعْرَ وَفال الهما ليعد فيكن ومالعد بالنف ستحبر أما احدهما فكالكالا التيمين البول وأما الاسترفيكات مشي النعيسة عُمَّا عَد ذَهِر ينتَرَكْب مُنتَس قَيَّات مُن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الم المُعَلَّد مرسلة الآمدة منشئ مسام إسا والدرافية وحداو عدم المسا الأعين الرحة والمستوادة المستوادة المستودة المستوادة المستوادة المستودة المستوادة المستوادة المستودة المستودة المستودة المستو اللهُ علي عوسةً وَالسَّاسِ الأَصْرَافِي عَنْيَ فَسَرَعَ مَنْ وَفِي فَالْمُصِدُ عَدَّمْنًا مُوسَى إِنْ أَرْحَمْسِلَ عَالَ حد تنافعًا مُ السبر المُصنَّون الرَّ مِن الله النَّ الذي مسلّى الله عليه وسمَّ مَا ي احْزَاسًا مَوْلُ في السَّعد نَقَالَ دَعُومُ مَنْ إِذَا فَرَغُدُ عَامِهِ النِّسِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُومُ مَنْ إِذَا فَرَغُدُ عَامِهِ الضَّعِيْمِ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع الوالمان قال أخسر فانتياك من الزهري قال أخسر في عُسَدًا الله من عَسَّدة من عُسَّة من مُسلمودات لَاهُ رَدَّةَ قَالَ عَامَ الْتَحَالُ فَا لَهُ عَلَيْكُ السَّعِيدِ وَمُسْتَاوَةُ النَّاسُ فَعَالَ لَهُ يَمُ النَّي سَلَّى المُتعلِب موسرةً دَعُوةً وَهُرِيتُواعَلَى وَاسْعَادُمَ مِنْ مَا وَدُوْمِانُ مَا وَاعْلَا مُعْمَمُ مِنْ مِنْ وَمُ الْعَقُوا مُعَسَرِينَ حد سُما عَبْسُلانُ عَالَ الْعَرِنَاعَيْدُ اللهُ عَالَ أَحْرِنَا لِعَنَى رَبِّ عد قال معتُ ٱلشَّرِينَ مَالَدُ عِنِ الني سن لَي اللهُ علم عوسلم السَّعَتْ النَّسَ رَعْلُكُ كَالْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ فَعَهِ اللّ عليموسلم فَلَمَا فَمَن يَوْلُهُ أَصَالَتِي مسلى الله عليه وسلم تَكُويسن ما فَاهْرِينَ عليه ما المست وَلِيااسْتِيانِ حدِثْهَا حَبِّمُاهُ مِنْ وَمُن قالَ إنسيرالله من عَنْ عَنْ مَنْ وَوَمَنْ أَسِمَعَ عَانسَة المؤمنون أنم مسافات أف وسول الصدل الله عليه وسلوسي فالد في ومعقد عامة فالعدة الَّهُ وَكُونُوا مَسِمَّاتِهِ بِنُهُوسُكَ وَاللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِن ابِنَهِ المِنْ مُسْتِعَالَةَ بِنَاسَهُ عِن مُسْتِعَا مَا أَكِيْنِ مُسْتَعْسَ أَجَا أَسْجَارِنَا فَاصَعْرِمُ مَا كُل النَّمَامَ للدرول الدَسْل الدُعْلِ ورمُ قَالِيك رسول المسلى المعليدوران ويرو والمقل ويد تعناء التنجيد والمسرة والسراك الول علقكة المسكا عدتها المهالك يتاشيقه في الاحكر عن العامل عديد علية علا الما الني

و يسترى ، وقال عد ان الله و كذا كرف فسرتهم تمعتدة علامة السقرط وعلامة الانعاه غيمان فسعنة علامته المقوط الاولى بالمسفاد الأسودوالا ويسالسداد الاجر وعكس في علامة الانتهاء وفي أخرى الاولى من علامة والسقوط بالداد الاجروا لاخرشن علامني الانتباديه وحسطتنا هُ مِنْ لِلَّهُ ٣ أَمُّنَّا و كذاو سدمعصه هذه الرقوم كأثرى غدان الاولى مزعبلامق السنيقيط والاخسعة من علامتي الاتضاء بالسشاد الاحر وحدثنا به خلان را مه مرمولا علم و خداثاً ١١ فالفرح ماتسد في لوتنية فأهر بق اسكان الهاموضيها أنشا وفي الهامثر م مكناوتوتهام اه وق الفترزيادة فارجع السه

ر ورسول أقه ، كذافي البوشة وفاضرع آثو علامة الإصبيلي وان

شمي ۽ فقال ۽ مال لقاض صاص تقرضه التقبل وكسيرالراه وبالتنفيق وشيراز امعين تقطعيه بطقرها أه من لبونينية ، تأنسلي ب يعق انسلام ب عدد ان ٔسلام یا عهد هوان سلام . رواساالاصل

وأنى ذرمن غيراليو ينتية . و صداقه تأکیابه ١١ ميون بڻ مهـــران ، كذامن فسير والم في فروابنا لكشبيتي وسده الموذى واوساكة سهجا

زاع وهوغلطمته اه المعوده الريسل

لقرى . د بالتقائموي

ساجيعوالسني إلقاليا حدثنا مخشئ باليشية فالاحقالة يرع منسودين إي والليقن حُداً يَثَةَ ٱلْكِمَا يُشَى آكاوالني صبلي المتعليه وساء تَشَاشَى فَأَنْ سُسِياطُسةً قَوْمُ سَلْفَ مانط تَفَامَ كَإِيفُومُ 

سُلِمَتِكُوم صِرَتُهَا لِحَدْدِرُتُ عَرْضَرَ قال مدِّنا أَنْفِيمُ عَنْ مَنْصُورِينَ إِدِوَا ثِل قالَ كانَ الْوَمُوسَى الأشعر في يُشَدُّدُه البَوْلِ ويُعُولُهانَ بَى السَّرَا مِسِلَ كَانَةَ الْسَابَ وْبَ أَصَدَهُ وْرَسْمُ فَعَالَ مُسدَّيْعَةً

ليَّنَهُ أَسَدَ لِنَا أَنْ يَسُولُ الله صلى الله عليموس لمِسْبِ المَّا أَوْمِ مَا أَنْ عَالَمُ اللهِ ورثها عُمَدُونُ الْنَدِينَ قالَ حَسْنَا يَشِي عن هذام قال حُستُنتَيْ فَاطْمَهُ عَنْ أَشَمَهُ وَالتَّ بِاسْ الْمَرَاةُ النوصل الله عليه وسلم فقالتُ أَنَا يَتَ إِحْدَانَا تَعْيِضُ فِ النَّوْبِ كَيْفَ فَسْتُعُ ۖ قَالَ تَعَنُّهُ وَمُ تَعْرُفُ

والما وتتقفه وأسكى فيه حداشا محك فالمستنا أومعوبة مدتناه مرائع وتعوا يسمعن عَالَتُسَمَّ عَالَتُ مِاسَّفَاطَمَةُ لِنَّهُ إِن مُعَيْسُ إلى الني صلى الله عليه وسلم فَقَالَتُ الموزِلَ الله إن اصْرَأَةً

أَسْتِهَا شُن فَاذاً أَنْهُمُ أَفَا أَدُعُ السَّلَاةَ فَعَالَ وسولُ الله عليه عوسه لِالْفَافِكُ عرف وإنس يحيَّض فَأَفَا أَنْهَ لَنْ مُسْمَدُ نُا يُعَدُق السَّلامُ وإِذَا أَذُ بَرَثُ كَاعْسِلِي عُمْلِلُهُمَ مُرْمَلٌ فالعِقال الدُ وَإِذَا أَذُ بَرَثُ كَاعْسِلِي عُمْلِلُهُم مُرْمَلٌ فالعِقال الدُ مُؤْمِثُنْ

لتُكُلِّ صَلادَ مَنْ يَعِي مَثَلَنَّ الوَّقُ السِّلِ اللهِ عَلَى الدَّى وَفَرْ صَكِه وَغَلَم المِسْبِ مِنَ الرَّأَة صرفها عُبِدانُ كَالَاخِرِنَاعِسُداته قال أخرِناجُرُو بِنَجْدِونا لَمِرْدَى مِنْ الْمِيْنِ بِيسارِعِنْ عِلنَّهُ عَالَثْ كُنْشُأَ غُسلُ إِنْمَا فِمَنْ وَ" النَّي صلى الله عليه عوسل فَيَشَرُّ ثَالَ السَّلا تو إنَّ يُفَمَ

الْمُكُونَةِ و حرامًا فَتَبَهُ قال مستنازيدُ فالحدثنا فيروعن الله فالمناعاتة ع وحدثنها مستد فالمحدثنا عبدالواحد فالحدثنا فسروب موامودع مكلين بيساد فال

مَّأَلْتُ عَائِسَهُ عَنِ الْمَنْ يُعِيبُ الثَّوْبَ فَعَالَتْ كُنْدُا أَغْسَهُ مُنْ وَبعصول المِصلى الجعلي عوسلم مَيْشَى الدائسيان وأمَرَالمَ للدَوْلِهِ بَعْمُ الماء بالسيات الناعَ لَا بَتَنَامَ أَوْمَرُه الْمَرْتِكَابُ

أرُّ وَرَمَّا مُونِي عَلَىمَتِهُ عَبِي عَالِمَ عَالِمَ عَالِمَ عَالِمُ المُعْمَالِ وَمُعْمَالِ المُعْمَالِ وَا

أكثبين فرالبسطلاق وفالفرخ هلهاعسلامة السقلي ۽ رسول الله و أيلهم ، كناق الفرع

من قبر رائم - بقطع به كذا في الترع بتنفق المروف الفقة تشديدها محدثنا وكذافه الفرع منسوب ر، مه کنانیالترع د، سه کنانیالترع ولعلمها كارا بته في نسطة لاندرمعهدة لكراسها للكشوري وإثال انتسطان وأسبقط السرخسي ذكر ارهب النبي كالكر الرواةعنالفسر برى اء وذكره فيالفتم أبشا وكذا وأبت في تسعف لاي ذر معتدة على تفند ابرهسيم ملامقالسقل والكشمين فنكون ساقطا فدوأة الهوى اه من الهامش

فالتوبالسينا لمنابة فالمالين التفاقية فيلشا فسلني ويابهوا المعلى المعلموس لمتمتري المالسلان والزالق المبي وألماله حرثنا فترو بأخاد فالحدثنا زهر والحثنا فشرو انُ مَبُّونِينَ خِيرًا يَحِنُ مُنِّلِنَ بَرِيَسِادِعِ عَالَمَةَ أَجَّهَا كَلَتْ تَفْسِلُ الْمَحَّمِنُ وَبِدالنَّيْصِ فَالْعَطِيه وسيرت أذا مليه يقعة أويقها ماسك أوالهالابل والدواب والفقر ومرابضها وسل أومي فكارالم بدوالسرون والبرة المبتنب فغال عها وتهموا حدثها سلين وركر والمستشاد ا رُزَيْدَعَ أَوْبِ عِنْ أَو عَلاَيةَ عَنْ أَنْسُ قَالَ قَدْمَ أَنْكُ مِنْ عُمَلِ أَوْمُرِسَةٍ فَأَجْتُووْ المدينة قَاصَرَهُ إلني م. سلى المدعل ووسد بانتاح وأن يشررُوا من أوالها وألبانها فالفلكة وأقلاً عَشُو اقْتِلُواراً هِي التي مسلى الله مليسه وسلروا ستنافرا النُسم عَكَ المَا نَعَرُف اول السانة بنيت في الرهم مَلَ الرَّفعَ البَّارُس مَعِم مَا مَرَ نَقَلُكُمْ النَّبِهُمُ وَادِلَهُمْ وَمِرْتُ أَعْلِهُمْ مِوَالْمُوافِ الْمُرْتِيَّنَدَمُّونَ وَلَا إِسْفَرْنَ عَالَ الْوِقَلَا مَا فَهُولاً مَ يُّوا وَقَنْكُوا وَكَفَرُ وابَعَدَ إِيمَامُ وَحَارَةُ والصَّوَتُ مِنْ أَنْ مَا اللَّهُ عَالَ حَدْثنا شُعْبَةُ عال أَخْبَرُنا الْحِاللَّيْكَ \* " الإراك زيد روجيد عن أنَس فال كان التبي صلى الصعليه وسيارتُعَلَى قَيْلَ أَنْ يَتَى السَّعِلُ فَ صَرَا بِضِ الفَّ كَأْسُ إِنَّ مَا يَتَمُ مَنَ النَّهُ النَّالِ وَالنَّالِ وَالْكَالُّوْدِيُّ لِابْأَسَ الْمَاسَا لَإِنْتُمْ مُلْمَ أُورِجُ أَوْلَوْنَ وَقَالَ حَمَّادُلاَ بَأْسَ رِيشَ المَبْنَة وَقَالَ الْرَهْرَى فَيْخَامِ المَوْفَ فَضُوا لفيسل وغَسْره أَذَرَكُ فاسْ الله المُعَلِّمَةُ مُنْفُونَ جَا وَيَعْمُونَ غِيهِ الأَبْرُونَ وَالْمُعْلِمِ وَأَلْمَا وَعَالَما فُصِيرِ وَ أَرْضُ وَالْا بِآسَ رِنْمِانَةِ الْعَالِ صَرْشًا لِمُنْصِلُ قَالَ حَدَّثُونُهُمَّا وَإِنْ مُنْاسِعُ مُنْكُما عنان عَبْسَ عَنْ مَشَّوْكَ أَنْدُ سُولَ لَذَ صَلَى الله عليه وسِلم مُثلِّ عَنْ فَأَرْضَفَنْتُ فَي مُ فَقَالَ ٱلْفُوه لا وسين مد والتي المستحم عد أما على بن صداله قال مد المعن قال صدَّ ثَامُكُ عَنَامِنهُ إِبِعِنْ عُسِداللهِ مِنْعُسِداللهِ مِنْعَشِتُ مِنْسَسُودِ عِنْ الإِنْعِيْسُ عِنْ مَجْسُوهُ م نهاب الرهري يه ان [ أنَّ النَّي على الدعليه وسلمُستَلَ عَنْ قَالَ مَسْقَطَتْ فَ مَنْ نِعَالَ شُدِّه العالَمَ الدُّعُ وَالعَشَّرُ عُودُ قالعَتْنُ المشنا لماتُ المُسبِهِ يَقُولُ عن إِن عَبَّاسِ عن مَيْدُونَةَ حدثها الْحَدُنُ تُحَدِّد قال المسمِرُا عَيْد الله من محالمان المسترين من المسترين على المسترين من المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين 1- مسترين المسترين المسترين من المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين المسترين و تکول ۴ والود شخط فالامل واللسطاق الواد وفياً مادرسول طبسالله وفياً مادرسول طبسالله ومول أنسس المواد فالاله لسنة المرك المست

> ۱۱ اذاسید ۱۷ آئی ۱۸ مسکانت و ۱۹ جائز ۱۸ مسکانت و ۱۹ جائز

حسر وفي القسيطان والفق على والمساطان والفق وفاء وإمالكثم والمساطان والمساطان والمساطان والمساطان على عام المساطان على عام المساط

r وفسسال ۲۷ رسولات معربی ۲۱ فغین ۱۹ المدینة

. المُدَادَّةُ مَرِثُهَا أَبُوالِمِ انْ قَالَ الْمُشْتِرُةُ الْمُدَاثِّةُ الْمُؤَالِّيْكِ! يدود د و وسد المرب و ۱۲ متم رسول الله اخُرَى والْسَنَادِ وَالْسَنَادِ وَالْ الْمُؤَلِّنَ أَحَدُ ثُمُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُؤَامُ الْسُعَالِيَ وَالْمُسَالُ فِي الْمُسْرِ غَةً لَا تَفُدُ عَلَىٰ حَسلالُهُ وَكُلْنَانُ ثَمَرٌ إِذَا ذَأَى فَي عِمَاوِهُمْ المُسَيِّبِ والنَّسْمِيُّ إذاصَلْ والْوَجْدَمَّ أنعلة المافل وقته لايسيد حرثها عبدال مال اخرف الد احدُ و قُلْ و عُلْيَى آجَدُرُ عُنْيَ قال حدَّناشَرَ عُرُنْ مُلَةَ عَال حدَّنا إِرْ عَرْنُ وُسُفَ عنْ إيماضْقَ فالرحد تني عَرُورُ مُعَلِّونَ أَنْ عَبِهُ مَالله نَسْمُ وحَدَّنَهُ النَّا الم كان سير عند الدت والوسيقل وأصاب حاس لا قال عنه والمست لى الله عليه وسساء وَصَّعَهُ عَلَى فَلْهِرهِ بَيْنَ كَتَفْيِسه وانَّا انْظُرُلُا أَغَسَّرُشَسِالُو عَلَنْ لَمَنَد اللبهار بحافة والمتنا عالم المنافية والمستناسة والتناف

رُ أَلَى قَالَ بَرُقَ النَّى مِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مِ خَلَّ وسلم قال كُلْ سَرَانِها المستَحَرِّ فَاسْتُوارُمُ مَا لاسْتُوالُهُ عَلَيْكِا الْأَمْ الْمُعْمِدُ وَمُ مُوعَالَ الوُالعَالِيدَة الْمُسَمُّولِعَلَى رَجْسِلِي فَاتَّهَا مَ بِمَنَّةُ حِدِثْنا عُمَّدُ قال أَخْبِرَا الْفَيْنَ مُسِيَّنَةً عَنْ أَي الم حيد مع مع مع الله الموال وَهُ الْمَارِينَ عَلَى مِنْ مَعْمَدِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَهُ الْمَارِينَ عَلَى م وسلقا النبي حزشا الوالثعن قالدحة تناحاه أززيه عن غيلان من ورعن الحاردة عَنْ أَيِهِ وَالْمَاكِنَ التِيمُ سِلِ الْهِ عليه وَرِسَلِ فَوَحَدَثُهُ يَسَنَّ إِسُوالَ يَسَعُولُ أُغ أُع والسوال . وي يهوع طرشها عَضَ السَّدْناءُ رَعَ مُصُورِعُ إِن وَاللَّاعِينُ عَلَيْهِ وَاللَّاعِينُ عَلَيْهُمْ وَالرَّكَانُ خُرِبُهُ وَرِّيدُ عَنْ الْهِ عِنِ إِن حُسَرًا لَا النبَّ صلى الدعليسوس عَالَ أَزَّا فِي أَنْسَوْلُ سَوَالنَّ فِيَاتَقَ مَرُّ الإنا تَسْفُعُوا أَ كُسِيَّمِنَ الاسْخَرَضَا وَالْسَاوَاذَ الأَصْفَرَمَهُما غرافا أتبت بمفيعة للكنوصا وشوطنا للسبلاة تماشكب على شدقك الآيتن تهفل اللهة مُلْكِلِلْالْمِسْكَ الْهُمْدُ الشَّمُ كِلَالْكِ الْعَالَزُ لْنَوْمَ شِكَ الْعُوالْمُلْتَ فَافْمُنْ مِنْ لِللَّ لَيْعَا أَنْ عَلَى

و عن الرهري . كذاني قرمن ملامة ان صاك لك في الفقر القسطلالي الماقد أى القيم أيان مساكف أسسله أغاغ بغيرمجية كال وفي أسعنة ألمن اه منالوتشة

1400 B

نِيقَرَوَا بِسَالُونَ آرِنَا تَسَكَّمُ فِي الْمُرْدَةُ فِي الْمُرْدَةُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ م تعليدًا أن أَرْزَتُ عَلَيْهُ وَالْمُرْدَةِ فِي الْمُرْدَةُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

## + (بَسَ الْمَارَضِ الرَّمِ ) ( كُتُلُّ النَّسِ )+

مر من من من الكن ريد لبغام كرواية فه منه علىكم الملكم تشكرون وفوليس مُّ سَكَّانَى مَدَّى تَعَلَّمُ وَامَا تَشُولُونَ وَلا يَمُنِياً لَاعِلْرِي مَّ أواوانْ كُنْمُ صَرْمَى أَوْعَلَ سَفَرَ أَوْ بِهَ أَحَدُ مِنْ فَسَكُمْ مِنَ الفَاسَةُ أَوْلَسَتُمُ النساءَ فَ لَمَ تَعِدُ واحا واصيداطيها فاستخواو بوهكم وأدبكمان الله كان عفوا عفورا بالت ل صرتها عَسِمُ المَانُ وَيُفِّ قَالَ السِّمِ المُفْتُ عَنْ مُنَّامِ عَنْ إِلَيْ لْيَ اللَّهُ عليه وسدُّ النَّالنَّيُّ سيًّا اللهُ عليه وسيٌّ كانكَاذَا اغْتَسَلَ منَ الجَنابَة بَهْ الألكان الم المساوة المنطقة ا الله المرافية الماعلى جلد كله عدامًا مُحَدِّرُ وُمُنَا الله عَنْ سَالَهِنْ أَلِيهِ المَشْدِعَنْ كُرَسْعَنَ ان لَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابُهُمْ ۖ الْأَنَّى فالتُ تَوَفَّا رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وُضُومَ السَّلاة فأفاض عليسه المبة فم تعنى ديسة مَّعَ أَمْرَأَتُهِ حَدْثُما ٱذَّهُ رَكَّهِ الإس قالَ حَنْشَا ابْنَأَ عَدْنْسِكَنِ الزَّفْرِي مَنْ عُرْقَ مَنْ عائتَسَة وَالنّ كُنْمُ أَنْفُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عليه وسلَّمِنْ إِنَّا وَاحد منْ الدَّح يُعَالُ اللَّهِ فَا سل السَّاع وَتَعُوه حَرْسُما عَسِفُ اللَّهُ مُنْ مُعَدِّدُ الرَّحِيدُ مُنْ مُنْ السَّمَدُ عَالَ حَدَدُ السَّعَة

و من خو من فسيد اليونينية و تكلم و الذي السات و السب

٧ ارواد الفواد المكتم الشكرون ٨ الاست ٩ عندس المهوا الحاوا والم المنسملكم الملكم الشكرون ١٠ وروجل مال كذافي الاصول

الدَّوْلُهُ النَّاقَةُ كَالَّاصَفُولُ غفورًا ١٢ الرَّفَالَةُ الْفُ غولُ عَفْوَاغِفُورًا ولا عَنْوَاغِفُورًا

والمراجعة

عَالَ حَدْثَنَانُهُ مِرْتُحَنَّا أِنِي الْحَقَّ عَالَ حَدَّثْ الآجار كان بكني من هوا وقي منك شقرا وحور الان من المواحد والرّر در مرونو بيز والدي عن معدة وَمَنْ جُدِيْرُ مُنْفَعِ فَالْ قَالَ وَسِولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عُلِيدِ وِسَعْ آمَا أَفَا فَالْي ٢١١) عَمْرُ مِنْ يَعْنِي بِنسامِ هُدُّتُنَى أَوْسِتَغَرَ قَالَ مَالَ لَهُ جَارِ وَ أَمَالُو شُ عَلَى الرَحْسَدِهِ فَعَالَ لِيهَ الْمُسَنَّ الْمُدَوِّ مستدى منا عِنْدَالْنُسِلِ طَرْثُمَّا تُحَدِّثُ الْبُنَّى عَالَمَ

مد ، وقسال و وقال التسطلاني قدر بالنسب

كلاهما ١١ سكتوبيق القرحالني تقلشست أثراء شاروهوالسواب وفاقرح أخرن الامساريساني الفشة والسنائهية وفيانهاش شار وملسه علامة الاصل 17 مكرالم وسكونالعبة ولانصاحكر بنبرالم واشدخالوا والقتوحة وكذأ ضطه أخاكم كالمزادق هامشر رعالو مناتماشالفدى البونالكرف وروسيد وكذاتيداغا كوظه ساش وو خشام انعدالة

عدوس وسأحد ١٧ الحسنَ ١٨ ثَلَثَ

الالف عندساج شعثنى

كالموصوب في الفروق في معتبد عرود والتلاوصة الامريز في المسافية المؤتند بالشة فعصة إلى أمراح المرياش الاميل م بكفية وصويط جعط

ر مراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه و المراه المراه

بهروه اندرو ۱۹ پؤترآیدند الاسیاوان ساکر ۱۳ کفا فاقع الکرینخافادونل انتسلان وفاانوروید سیسلان وفاانوروید

- 010 Fo die 19 4

النَّيْ سايا مُعَلِيهِ وسِهُ إِنَّا التَّسَرُ إِنَّهِ الْمَبْتُونَا بِثَنِّ مُعَلِّرُهُ الدِيفَا عَدِيَهُ الْم رَأْسِهُ النَّيْنِ ثُمَّ الْاَسْرِ قَالَ إِنِهِ الْمَرَاتُ فِي الْسَّسِّةِ لَنِي الْمُتَّفِيةِ وَالْمِيسُونِ ا مَا مُعَمِّرُ مُنْ تَعْمِينُ فِيلِنَ الْمُسَدِّنَا أَنِ صِدِينًا الْأَمْنُ الْمُسَدِّقِ مِنْ الْمُعْمِنُ الْمُ

مُسَالِّهُ مُنْ الْمُلِيدِ مِنْ الْمُنْ الْمُسْتِلِيدِ الْمُلِيدِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم فاصَّ مَنْ رَالِيدِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

المنظمة المنظمة على المنظمة ا

ان الجالواسدة المستنطقة بالمقات المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المس

كُنْ يُصَوِّدِهِ وَالْحَدِثْنَا صِّنَّالُواْ حِدْوَالْحَدِثَالُاهُ فَيَّا مِنْ الإِنِ آلِيا لِمُسْتَعَدِّقُ كُنِيسُمُولُ مَنَا المَعْنِ الرَّحِيْدِ وَالْحَدِثُونِ وَمَشْلُ وَمِنْ اللّهِ صِلْمَا لَيْعَدِد وسِلْ المُعْتَدِيدُ وَمِنْ

وَ أَرْتُكُمُ مُ أَوْرُغُ مِسْدِعَلَى شَمَالُهُ فَنَسَلَّهُ ية منظر واستشق محسل وجهه ويده وغيس وأرد ويراده وي مدر ويدود ويدر ويدود. وقع مفهض واستشق محسل وجهه ويده وغيس وأسه تلاام أفر عول سد بُرُكُمْ عِلْ الْحِدِيْنَ أَوْقَوْلَةُ عِنْسَالاً عَشُ عَنِ سَالَهِ رَأَى الْمَقْدَعَ وَكُورِ مِنْ وَلَا ان عَبَّاس عَ : فَهَ فَنْ الْحَدِثَ كَالَتُ وَمَنْصَالِ اللهِ صلى إلله عُلِيهِ وعَدْ لِمُ عُمَالًا وَسَدَمُهُ فَنَا لَهَاصَ أَوْصَ لَنَ عَالَ سُلَقِنُ لِا أَمْدِي أَذْكُوا لِنَاللَّهَ أَمْلا تُمْ أَفْرَعُ بِقِيمَه عَلَى مُسَاه فَفَسَلَ فَرَعِهُ لاَرْضَ إِذْ إِخَالُطُ مُعْمَنِينَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَنْسَلَ وَجَهِلَهُ وَهُنَّهُ وَ عَنْسَلَ وَأَلْبِهُ مُ عَلَى بَدِه مُجْمِعُ فَضَلُ قَدَيْبَ فَنَا وَأَنْبُ مُوقَةُ فِقَالَ بِدِهِ فَكَذَا وَإِيرُدُهَا وَالسَّمَ اللّ عادومن دّارَعَتي نسائدني غُسْل وَاحد عد شيأ عُجَنَّدُ بُنِّيشًا رقالَ عَسدَشَا اللَّهُ عَسديَّ يَضَّى بُنْ ن المستنقق الراحين تحديث التشرع اليسه قال ذكرة أمان تنفال يرحم الما كاتب الراح نْدِيْر مولَ الله صسلَّى الله عليسه وسسمَّ فَيَظُوفُ عَلَى نساتُه مُعْ يُسْمِ يُحْوَمَا يُشْعَعُ لِيبًا حارث تَسُدُينُةُ أَرْفَالَ حَدِّنَامُعَاذُ بِنُحْمَامِ فَالْحَدْنِي أَفِي عَنْ قَتَانَدُ فَالْسَدِّنَا أَتَذُ بِنُمَاكَ فَالْ كَانَ التي صسنَّى اللهُ عليه وسلَّرَدُ ورُحَلَى نساته في السَّاعَة الوَّاحِدَ مَنَ ٱلَّهِلِ وَالْبَسَارِ وَهُنَّ احْسَدَى عَنْمَ الْدَفْكُ لانْسِ أَوْكَانَ يُعْبِقُهُ قَالَ كُلَّاتُصْلُكُ أَمُّا عُلِي قُوْةَ كَشْيِنُ وَفَالَ سَعِيدُ عَنْ قَنَادَانَ أَنْسَا الله عَسْلِللَّذَى وَالْمُرْمِسَةُ حَرَثُهَا ٱلْوَالْلِسِدِ وَالْحَسِدُ ثَالَاتُهُ سين عَنْ آي عَبِد الرَّعْن عَنْ عَلَى قَالَ كُنْتُ وَعَلَا مَنْ الْعَامَ لُوَ عَلَى الْأَسْبِ مِنْ عَلْ النوصل المعليه وسلم لكان الله فسأل فقال تؤمَّا واغسل وَكُول ماست مُنْ تَعَلِّي فتسترة تقاقما الغب حدثها ألوالمنس فالمستشا ألوعوا تنقق اراه يترز تحديث المنت مَنْ إَسه مَالْسَالَتُ عَانْسَ مَقَدُ كُونَ لَهَ الْوَلَ إِن مُرَمَالُ عَلَى أَنْ أُسْبِهِ مُعْمِ الضَّفَول بالفالتُ عانسَ كالمَيْتُ رسول الدحس لل الشُعليه وساغ مُمَّافَ فينسانيهُمُ أَمْبِمَ تَحْرِما حدثنا الْمُمَّ فالسَّمَ ثالثَةُ الكحسة لذا لمشكرة فالرهبيرة عن الآسود عن عائسة " فالنُّ كا لَّمَا أَنْكُرُ لَا عَرِيس النَّهِبِ فِي مُ

و حرثین فسم یکر وعند وقيالتام في السلسال موسوأة عضيض ورائها فحالهامش أيشا وونسم علما مع عد مدرط ووسوراه ند صص (ه) اینیه مُشْمِضٌ ﴾ كذاهو في قرصيت أبالغياه وقال بالفقرقولة وغسل قدسه بالقاءاه ي مأود به قال فقر شيش أن شت فالقرأ فتقبل تواعر شمة لفنا كلاهمالان كلامن ان أب عدى و عي رواء سدن شارعن شعبة ومنف كلاهما مزانلط اصطلاح اه و اعتد عل خ باللطائمية

ولاياعولايشرىولارهن (44) سولانه ، فعر والع المتعنب اسقاط أفانن مله اردوعرم با لنابة بلام واحدنكك فيالعة التكشمين السنابة بلابر والقسطلاتي ووبس سمالارض من طاشة . قلقائلة ويضم وهوخلاواضماعه المآه مُعَدُّدُ الاَعْلَى عَنْ مُعْرَعِنَ الرَّهْرِيُّ وَرَوَاهُ الاَوْزَاهِيُّ عَنِ الرَّهْرِيُّ بالبدويمن النسل من مُونْراعيه مُصَاعِلَى رَأْمه وأَفَاضَ عَلَى لمنابة كذا لاي تروك عه وو الكاليانية

نحكم وملاتهطه الم من هامش الاصلوق ر عاتم والقسطلانينادة

ة الدله المطلقة والخرضر ما مسكنا لأكثرال وأث والكشفيق والموى قطفق الحرض با والخرعل هذا منسوب فسعل مقتراى بيند سأنكم ضرما إه فق مرسمط الراجع 10 قالب 11 عسان الفرع وفيالقسطلاني لسة هذءال واخالفاسي ورأله وعونتل عن العني أنه أمعن النظر في كنب

قبل ۱۷ کلت

. عدد المائد والارش

عَنْ سَنْهِيَّةُ لِمُسْتِيَّةً عَنْ عَالَتْ كَنَالِنَا اسْأَنْ الْسَالَةِ الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِللَّهِ الْمُنْ وَعَالِمها مَا أَخُدُ سَدِهِ عَلَى شَعْهَ الاَيْنَ ويدها الأَكْرَى عَلَى شَعْهَ الاَيْسَر

، لائن منها من الله الله عن الله عن المنسلة عن المنسلة المنافقة المنافقة المنسلة المن وَقَالَ جَوْءً وَيَسِهِ عَنْ بَسْدَعَنِ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم اللهُ أَسَوَّ أَنْ يُسْتَقِيكُم تَعْمَى السَّاس حد ثما إِنْ مُنْ رُكُتُ مِنْ اللِّهِ عَنْ اللَّهِ وَالْدَوْافِ عَنْ مُعْسَرَعَنْ هَمَّا مِينَ لَبْسِبِعَنْ إِلَى هُرَقَ عَنِ النَّي مسلى الله عليه وسل عالَ كانتُ نُو إِسْرا "بِراَيَةَ تَسَالُونَ عَرَا يَسْتُلُونَهُ مُهْلِلَهِ بَعْضِ وَكَانَهُ وَالْكِيْ فق الواواقه ما يَسْعُ مُوسَى أَنْ بَعْنَد لَهُ مَنَا الاالة ا وَرُقَلَهُ حَرِهُ إِنْفُسُلُ فَوضَعُ فَو يَهُ عَلَى جَرِفَقُوا الْحَبَ وْحَنَاكُوا بِحُوسَى لِحَالَمُ مَغُولُ أَوْ بِي البَّجِيِّ مُرَّسَيِّ مَلْاَنْ بَشُو الْمَرَّا سِلَ الْحَمُوسَ من بأس واخدة فَرَدُ مُلغَنَ الحَرِضُرُ مَا أَمَالَ الْوَهُرَيْمَ وَالله الْمُلْسَدَبُ مَا خَرِستُنَّ الْمُستَعَفَّرُ مَا وَالْحَر وَعَنْ أَي هُرِيرَةَ عَنِ النِّي صلى الله عليه وسلم فال بَيْنَا أَوْدُ بَعَنْسِ لُهُمْ يَا لَكُوْ عَلْسَه بِوَانْسِ زَفَهِ عَمَلَ أَوْ يُعِنَّىٰ فِي وَ يَقَادَا مُرَّمُ الْوَيْدَاءُ أَنَّ أَعْيَنَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ وَالْمَالُ وَعَ عَمَلَ الْوَيْمِ تَعَنِّى فِي وَقِيْدَا مُرَّمُ الْوَيْدَاءُ أَلَّ أَنَّ عَيْنَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِي وَعَزِيل وَعَزِيلُ وَعَرَالُ وَكَانَ عَلَى فَي وريد الانبيري المراجع عن موسى والقب عن صفوات عن عظامن بساري إلى هوري عن التي صلى المعطيد وسلم فالكَيْمَا الوبينَ الله ويتنسَّلُ عُسِيرًا مَا الْمُسَمِّقُ النِّسُلُ عَنْدالنَّالُ عدائها عَبْدُهُ اللهِ مُنْ اللَّهُ عَنْ المِلْ عَنْ أَبِ النَّصْرِ مُولَى عُرَبِ مُسِدا عَمَالُوا إِلَى مُعَولَ أَجَعَالَ إِلَّى لِّي ظُلُّبِ أَنْسَرُوا أَنْ مَعَ أُمُ هَالَى بَأَتَ إِي طالب تَقُولُ فَهَبْ لَكَ رَضُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عاماً لفَقْ فَوَيَدُ دُنُانِقَتُ لُوقَاطَتُهُ تُسَنِّرُهُ فَعَالَ مَنْ مُنْفَأَتُ الْأَجْعَانِي حَدِثْنا عَبْدَانُ قالَ الْحَجِرَا عَبِيقًا لِهِ قَالَ ٱخْسِيرَالُسُفَيْنُ مَنَ الاحَشَرَعْنُ مَالَمِ بِنَا فِي الْمِشْدَعَنْ كُرَيْبِ عَنَ ابِن عَبَاسِ عَنْ مَهْوَة كَالْتُ مَنْ النَّيْنِ مِسلَى اللَّه عليه وسلودَ هُرَيْنَفُ لُ مِنَ المِنْنَا بَنَفُضُ لَ يَدْهُ مُحْسَدُ، جَينه عَلَى مُصَافِحُنْسَ لَ وُ يَسْتُوهَ السَّادُ مُعْسَمَعُ بِلْمُعَلَى السَّلَا أوالارْض مُومَّا وضُومُا السَّدَة عَدَو بِلَيْه مُ أَفَاضَ عَلَ بتسيطالاتم تشي نفس تنت و البعث أوعوانه فالسن والسن الااختا

اء النسسة به محلفاً الدَّرَاد حدثنا عَبْدَاله بِأَيْرِتُ وَالنَّعِينَا لِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم اللَّهُ المُعَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ شريه والانتساخ أراوية كالمتع جروة وابستهاله فالمؤاطبة إلهاش يت مراومامليا بعرابة

وادق الفرعسر وه المتنشة كتاف النسوع اك ولك النعف الن والقسطلاني وقرع آح انرواءنا اعتقل فانصت راسم ٣ كنافعنة و قالب، ي للوَّمِسْينَّ و وأفت : عبر ريد كذا فالوسة كذاف الفرع وعزأف الفقر وابدالست أجل والصكمون ۽ انزال کنوي سفڌ التبويب والترجمةعاد ومروط واللث الموله وهوسنس أشوالياس) عر و كذاف ارصادة الاسيلى وتنبيها فيالفترلان

عَنْ أَمْ سَلَةَ أَمْ الْوُمْنِينَ آجَ وَالسَّبِاتَ أَمُ البِّيم الرِّ أَنَّالِي طَلَّمَة كَالْ رَسول الصلى الصعاب وسلم تعالتْ إدسولَ الله انَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْي مِنَّ الْحَقَّ عَلْ عَلَى الْمُؤَامَنُ عُسُدِل اذَاعِيَّ اسْتَلَسْفَنَالُ وسولُ الله مسلَّى الله المتوافارات الله مات عرفا بلب قاف السراة ينبس مدتها على وعدا فالَ حدَّننا يُعْنِي فالَ حدِّننا حيدُ قالَ حدِّننا بَكُرُسُ إن الع عن أبي هُرَسَمَا آن الني مل الله على موسط ومن المربق الدينة فوهو يشرك المنتسم منه فلقب فاغتسال على انفال ان كشما المفررة لُّ تُشْبُبُ أَسَكُوهُ أَنْ أَسِالَ اللَّهَ أَنَا عَلَى غَيْمَ لَهَا وَ فَالْرُسُجُانَ اللَّهُ لِلْآنِفُ لاس الله المنت عَرْبُ ويَسْ فَالسُّون وغَيْرِه وَقَالَ عَمَّا يَسْتُمُ الْمِنْبُ ويُقَرِّ الْمُفَارَا ويَعْلَمُ رَأْسَهُ وإِنْ أَ يَسْرَشَا فِي هِ مُنْ عَبْدًا لِأَعْلَى لِنَا مَسْلَا يَعَالَ حَدْثَنا يَرِدُ بِمُؤْذَ وَعَ قالَ حَدْثَنا يَعِيدُ مَنْ لَنَادَةً مين المن من المن المن المن الدعام وسل كان بَلُوفَ عَلَى أسانه في الله الإستراك والمرا نستونسوه حدثنا عباش فالمحتشاء الاعلى حدثنا تيدون بكرين أبدافع عن الدهرية فال را المُنظِينَ مُن مِنْ اللهِ الله لْنُوْمَ لَا يَعْشِي مَا لَاسْمُوا أَنْ يَحَالُونَهُمَا لِمُنْدِقُ النِّيثِ أَنْا فِيلَّا أَوْلُهُمْ وَمُعْلِمُ الْوَلْمُمْ دْشَاهِنَا مُوصَّيِّاتُ عَنْ يَعِينَ عَنَّ الْمُسْلَمَةُ وَالْسَالْتُ عَائِشَةً كُانَ الْيُصْلِ السّعلموسل رَقَّةً يَعْوَنُهُ وَالنَّذَةُ وَيَتَوَمَّا وَالنُّكُ وَمُوائِدُ ورَنَّا فَتَيْبَةُ وَالَّالَّ وَتَالِيُّ وَزَلْكُم عِن إِن حُمَرًا نُ حُرَنَا خَطَّابِ مَا لَ رسولَ اقِسمل الشعليه وسمُ أَ يَرْدُنَا جَذُنا وعَوَجُنْبُ عَالَ تَمَ إِلَا أَوْشَأَ مُسَدُّ وَاللَّهِ وَالنَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم تُ عَرْعَتُوا اللهِ مُعْلَمُ عِنْ مُعَدِّمِ مِنْ عَبْدا أَرْضَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَاشَةَ قَالَتْ كَانَ النِي صلى الله علين عوسلم إذا ألماد الثينام وهوبُنبُ عَسَلَ مَرْجِهُ وَوَمَنْ ٱلمُسْلاة حاشا مُوسَى بِنَا عُمِلٌ قال مَّتُنالِمُورْ يَهُ عَنْ اللهِ عِنْ عَبْد اللهِ كَالَ السَّيِّفَى حُرَّالني صلى الدعليدوسية أيَّسَهُ أستَّفا وَهُوَ بُ الْكُنْ عُمَالُونَا ۚ حَرْثُما عَبْدُالله بِزُيُونِكُ وَالدَّحْسِرِ الْمُكُونِ عَبِيدالله بِرِيدار عن عباله

رسولانه و کلسه و تقال رسولانه و حکال و حکال و حکال و تقال و تا و تقال و تا و تقال و تا و تقال و تا و تقال و تقال

و الاعتباد الفقوال علا الم عناه الم المتعالم المعالم المعالم

ساله المراجعة والمساورة المساورة والمناوات والمناوات المساورة المساورة المساورة من المناورة المساورة المساورة

لقسطلاقي وي بعثى أن

ان عُر أَهُ عَالَ ذَكُرِ عَرْبُ الْمَعَالِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إهشَّاءُ عَ و حدثنا الوُنصِّ مَنْ هِشَامَ عَنْ تَنَافَهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آلِهِ لى القد عليه وسلم كالدادَاجِكُر يَنْ شُعَهَا الآريم الْمُرْجَهُ مَعَافَقَدُ وَرَ الم الله عَسْلِما يَسِيدُ فَأَرْ عَالْمُوا الرَّمَا الْوَمَعْرِمِ لَنْ دالمه وأن بن كمب وض الله علم ما مرومة التا مال على والم

## م الله المراقع الريم ( من ب المين) + + (بسم الذارض الريم )

والا منسمنس ولاه تلفظ وتستلخات من الخمايين محد المخواتك الدكير محوب التشكيرين بالمسم معنا لمنت منتبط خين وقال الني سال العليب وسام ها منافع المتناطقة في تناف اتتم وه المنتشئيم ممنا والسائر سائم يشرع في منافر المنظوم والمنطق والمنطقة والمنافقة والمنافقة والمنطقة المنافقة ا

اخْونَاعِلُّ بُرُنْسُورِقالَ اشْبِرِنالُولِحُقْ مُوالشِّيَافِيَّاقِ عَنْ عَلِيالِ بَعْنِ بِالتَّسِوَمُنْ إِسمِع فاتْ كَنْدُ الشَّقَلَةِ المَنْسُسِنَا فالرَّدْسِولُ السَّالِ اللَّاسِ اللَّاسِيلِ السَّعِيْسُ وَالْأَبْرِيَّةِ

عُولُهُ عَنْ عَامُنَدَ مَنْ لُلُسُ حَنَا لِآرَى إِذَا لَيْ فَلْ الْكُنْابِ رَفَ حَنْتُ فَلَحَلَّ عَلَى وَلِ العصولِ مله وسلوانا أي والأمالك المُسْتَقَلَّتُ أَوْ اللهُ مَلَا الرَّ كَنْتُمَا اللهُ مَلَا المُرْكَعَيِّما اللهُ مَلَّا المُر إقوله لاترى/ كذّا في القر م توالنون أى تمتقد و وال لْفَتْ الشَّاجُّةَ وْزَانْ لْآتَلُولْ البِّنْ وَالنَّدُوضَى رمولُ الله صلى السِّعلِ وسلم عَنْ اسَّاله بالنَّجَ خَسْدُ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّبِيلِ عدائيًا عَبْدُ الله بِزُنُونُ فَ اللَّهِ تَتَامَلِنُهُ وَيُ غُرِونَهُ عَنْ المعَنْ عَاسَنَهُ عَالَتْ كُسْتُ أَرْجُلُ مَا مَرْ عِسولُ الله صلى الله عليه وسلوا الماشر ا الرهيم والمائية والمائم والمائم والمنافية والمنافعة والمنافعة والمائم والمائ تغندنى وآيس على أحدو خطاتها كما أحبرنى عانتسفالها وَهِي فَي عَرْبَهَ أَوْرِيدًا وَهِي النَّسِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُي النُّس وَكَانَ الْوَوَالَايُرْسِلُ-ادَمَـ مُوَهْىَ الشَّيلَ الْوِيرَزِينَ فَأَلَّتِ بِالنَّصَفِ فَشْكُهُ بِعَلَاقَتُ صَرْبُها أَنْوَاتُمْ عليه وسلم كانكشكي لل يَجْرى وأنا مائضٌ مُحْمِقُواً القُرْآنَ ماسس ورشا الملكي بزارهم والحدشاه فأمر عني بزان تشديق الإسكة حَدُّنَتُهُ أَنَّ أُمْ الْمُصَدِّنَتُهَا قَالَتُ يَنَا المَامَ الْتَي صَلَى الْعَطِيهِ وَسَلِمُ مُطَّنِعَةُ فَجَيتُهُ إِذْ ح فَالْسِلَانُ فَأَخَذُتُ ثُلَّتُ سَنَدَ وَالْأَنْصِينَ فَلَيْنَا مُو فَلَيْنَا فِي فَاصْفَيْتُ مَا مُ أبالكرة المنالف حدثها قبيست كالسنشائ فأناع متشودع إرجيم عزا اكتود عن عانك الَّتْ كُنْدُا غَنْسُلُ آفاذًا في صلى الله عليه وسلمنَ المَّاعوا حد كلاَّنَا حِنْدُ وكُنْيَا مُرْفَ فالزَّدُ فَيَهَا شُرُفَ والدائشُ وَكَانَ عُرْجُ أَسَمُ لِلْوَهُ وَمُعْتَكُفُ فَاعْسَ فَوْالدائشُ وَلَاثُمَا اسْسُسِلُ ثُغَلِ فَالَ

للشارية كاكان الني صلى المعطموم ويتلك الردار نَدُادة السَّوْمَ مُوفَة كانْرسولُ اللصلى الله عليه وسلم إذا أَوَادَانْ يَسَاشُوا مُرَاتَعَنْ نَسَاتُهُ أَمْنَ م من الله الله الله المراق و الكاف المنطق الله المنطق المنطق الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله ما لمُقْرَى فَالْ مَنْ جَرِسُولِمانته صلى المتعليه وسلوق أصَّى أوفطر العالمَسْلِ عَرَيْكَم النِّسامنة ال مُعْشَرَ النَّسامَعَ اللَّهِ مَنْ فَأَوْ مُنْكُنَّ الْكَيْمَ الْعَلَالْةَ وَفَكَّرُ وَمِنا وَسِولَها لله قالُ تُسكَّدُ وَاللَّهِ وَالْمُعْلَمُ وَمُناكِمُ وَمُعْلَمُ وَمُ المَسْيَمَانَا يْنَامْنْ فاقصات عَضْل وَدِينَ أَنْفَبَ الْرَجْسل المَازَمِينْ إحْدَاكُنْ كُنْ كُلْنَ ومأنشسانُ وبنَدَا وَعَفْنَاكِ السولَ اللهُ قَالَ الْتَلْسُ شَهَادَةُ اللَّهِ أَمْسُّلَ السُّف شَهَادَة الْرَجُولَ فُلْنَ لَلْ فاللَّهُ وَالْفَلَدُ عَمْ الْتَعْقَلِي لَيْسَ إِذَا عَاضَ أَمْ تُنْسَلُ وَإِ تَصُمُ فَالْزِيْلُ قَالَ قَلْمُا مُعْرَنُتُسَان دينِها عاسَّ تَشْعَى الْمَانْفُرُ التناسك كلهاالأاللواف بالبيت وخالدارُهمُ لابَاأْصَ الْتَقَوَّأَلا يَعَوْمُ يَرَانُ عَيْام بالقرَادَ للبنب بَأْ وكالعَالنيُّ صلى الله عليه وسامَدُ وُلِ الله على كُلّ أَصائه وقالتُ أُمَّ عَسَلَةٌ كُلَّا وُوْمَرُ الْ يَعْلَى المُسْفَى فَلْكُونَ بمبرحة وينكونَ وعُلُنُ ابِنُ عَبَّاسِ أَحْدِقَ أَبُوسُ خُبِّزَانَ حَرَقَلَ تَعَالِكنا بِالنَّبِي صسلى الله علي وس رًا فَاذَافِ مِسْمَانَة الرَّحْنِ الرَّحِيرِ ۚ فَ إِلْهَلَ الكَتَابِ تَمَالُوا لِلْكَ ثُلَّامَةً وَالْكَمَالُونِ با المَشْءَانَتُهُ تَنَسَّكُ الْمُنَالِّدُ أَنْ عُوَالْمُوافِ بِانْبِيْتُ ولانُصَلَّى وَالْمَالِمَةُ لِمُأْلِقَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ لاتأكلواهاة لذكر المرانة عليه حدثها الوفعيرعال حشاعبدالغز بززال ستستعن عبدارك من النسرة؛ النسر من يُحدُّون عائدة قالتُ مَرْ عنامة الني صلى الله عليه وسا لاَندَّ مُحكُولًا الحَرِيَّةُ الله ر الله مراه المراه المراه المعالم والما أبي فقالها كدن فات كودت والما أي فات العدام فالكفية المستنفظ أخرا فالفائدة التي كتبه المعلى تنات الموافقي ما يقتل المائح عمالة التعاملة حزتها عبدالصر وينف فالماعرفالك وْحَمَّا إِبْكُورَةِ عِنْ إِسِمِونَ عائشَةَا مُها فاتْ قالْتَ فالمِمَّ إِنْدُ أَى تَعَبِيلُ إِنَّ وَلا قعمل المعليد

سول و قالت كان ه، ۶ فَأَرْزِتْ ومن غير الونشة والراخانظ وهو فعوا تنام اسات الهدرة على اللغة القصي - كذا في الاصمل المول عليه علامة السقوط على الواو فتسكون رواية الامسيل رواه وعكس القسطلاني العزو هكتبوهم معسليم متمورك

ووجده البامش الاصل البولينية ومن ولا الصيع قليط فلت

و ثدت في الاصل الواو ما لمرة عليه فسلامة السيقوط

ور بسم المالر حن الرسيم ور كنا في البوند وقى آخراليات ميمر وقئ عنالني مل المعليه وسلسوند وصرسط -أوعبنات ۲۲ وروی .بي. ۲۶ روی

سدارسولَ الله أَنْ لِاللَّهُمُّ أَوْادَعُ السَّدادَةَ فَصَلَّ رُسُولُ الله صلى الله عليه و. مرحدة عنا سمعن

، مَا مَاكُ كِفْ قَالَ حاناً لله تطهري سِيا م أل القيطلاف وفي د والشاشرالياء و الأ بافتوشق عالا وأعسرس

مادمة و آلا با الميسل ١٧ الاست 11 فليسل ١٧ الاست المن أسسب إليانان المن مرافع مسلمها في الفريخ المسلم والسب والفقة فنه مادنة و والا المنتروس و المالاهانة أي المنتروس و المالاهانة أي وفسريطة و والنويخ

نَ أُمَّ عَمَلِيتَ عِن اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسرٌّم ما مسرُّ وَإِنَّ اللَّهِ أَوْنَفُ إِنْ أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا فَيَا إِنَّا أَنْفُ إِنَّ فَي أَنْ اللَّهِ إِنَّ فَي إِنَّا إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ إِنَّا أَنْفُ أَنْفُلْ أَنْفُلْ أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُلْ أَنْفُلْ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُ أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُ أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا لِنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُا أَنْفُوا أَنْفُا كُفَّ تَعْنَسُ أَرْفَأُخُدُ فُرْمَةُ مُسَكَّدُ فَتَلْسُعُ الرَّاقُم حد ثما يَعْنِي قالَ حدَّثنا وُعُينَةُ عنْ يَّةُ أَنَّا مُرَادً سَأَلَسَ النَّيِّ عِلَى اللهُ على فوسل عن عُسْله كُفُّ أَفْفَسُ وَالَّذِينَ وْصَفَّمْ وْصَّلِي تَنْفَهْرِيجِا قالتْ كَيْفَ انْفَهْرُوالْ تَفَهّْرِيجِا فالتُ المنتقرى فاجتبته الأنفلت تتييها أتراقع ماست عُسلا المين لِيَّ قَالَ حَدِّتُنَا وُهَيْءٍ حَدِّثَا مُنْصُورُعُنَ أَمْعَنِ عَالَنَّهِ قَالُوا مُمَّالُكُ اللَّهُ اللهُ على اللهُ لُمْ اَلْحَيْصُ قَالَ مُذَى تَرْصَةُ عَسَمَةُ فَتُوضَى ثَلْنَا مُّ النَّالِيُّ عِلَى اللَّهُ بأفاغر ص وجهه أو فال ومنى م افاخسنهُ الجَدْنِيَّا فَاحْسَدُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عليه أَمْتُسُاطُ لِلْرَاتِعَنْدَغُتُ لَهُامِنَ الصِّصَ حِرثَهَا مُوسَى ثِنَالِمُصِلِّ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ منْ عُرْوَةَ أَنَّ مَاكَ مَاكَ أَعْلَقَتْ مَعَرَدُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وسَرَّق عَبْدَ الوكاع فَتَكُنْتُ عَمَّ عَ وَإِي يَسْقِ الهَدْىَ فَرَحَتِهُ إِنْهَا حاصَتْ وَإِ لَكُلْهُ وَعَنَّى دَخَلَتْ لِيسَلَمُ كُلُكُ أَتْ بإدسولَ الصَحَدُهُ لَنْتُ عَنْعَتْ يُعْمِرْ وَفَقَالِكُهَا رِمُولُ التَعْمِلِي القُعليه وسلَّم انْفُض رَا اللَّهُ وَامْتَسْطى وَأَسْكى فَمَعْلَثُ فَلَ عَمْدَتُ الْجِرِ الْمَرْعَبِ عَالَ إِنْ لِلْهُ الْعَسِبَةِ فَا قَرَفُ مِنَ الشَّهِمِ مَكَانَ فُولِي الْع المستنات تقنى الراتش عرها عند غلل الهين حدثنا عيد براسميل فالأحدثنا ٥٠١٠٠ . فِوَالْمَاصَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِمِعَنَّ عَاشَةَ قَالَتْ مَرْشَامُوافِينَ لِعلالِذِي الْجَبِّفَقَالَ ومولُ الله ص ورود مراده و مرايا و در مرسوسوده و مر مراود و مر مراود و مر مرايد مرايد و مرايد و مرايد و مرايد و مرايد و مرايد لْمُ مَنْ أَحَبُّ الْنُرْمِلُ اللَّهِ وَقُلْمِلًا عَالَمَهِ شُهُ حَجَ وَأَنْتُ أَنَاكُمُ الْعَلْ مُعْرَفَقا كَرْكَىٰ يَوْعَرَفَقُوا الْمَاتَشَ فَسَكُونُ إِلَى النَّي صلى الله عليه و.. الَّذِي تُقَدِّمَكَ وَانْفُضِ رَأْسُكُ وَانْتَسْطِ وَأَهِزْ بَصْ تَغَمَّلُتُ مِنْ إِذَا كُنْ كُنْلُوا أَكُسُتُ أَرْسُلُ مَ £ الرَّحْنِ بِنَ الدِيكُرِ فَلَرَجْتُ إِلَى النَّنْصِ فَأَهْلَتُ مُعَمَّرُ مَكَانَ عُرِي قَلْ هشامُ وَأَيْكُنْ فِي عَي تفلقة وغرعنقة حرشام سِنانهن اليكرون السَرين للسَّعن النبي صلى الله عليه وسلم فالدان المعقر وسل وكل وارج ملكك

و منصوب عندس و فاتا الديشتين و الدكرا أم التي أشفيا أم سحمدا . مكنا مند من و وما الاجل و قال فيكتب (نواب كف) كذا خيا

م مكنامند من و وما و كان فيكتب (فواب كف) كذافيد بنحمة والمدخ في الفرع والمناسخيا الميانية والمناسخيا الميانية والمناسخيا في المناسخيا في المناسخيا في المناسخيا في المناسخية والمناسخية وا

معران السلائل ومن معلم معلم السلطان والمسلطان والمسلطان

يُقُولُ إِنْ الْمُتَّقَعُ إِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ أَلَا الْإِنْ يَعْمَى مَنْ مَا الْأَكُولُ أَمْ التَّي مَنْ أسميهُ فَا ال والتُّصَلُ فَتُكُتُّ فَي مَنْ أَمَّه ماست كُفَ تُولًا لما قَشَ المَيْرِ المُدَّرِّ ورثياً عَلَى رُبَكُ ال حدة ثنا للَّذُ عَنْ عُقِيلِ عَنْ الرَسُهابِ عَنْ عُرْوَةِ عِنْ عَالَيْهَ وَاللَّهُ مَرْجَنَا مَعَ النَّه عليه وسف ل جَمَّ مَا لَوْمَاع مَنَّام نَ أَهَلَّ يَعْمَرُهُ وَمَنَّم نَ أَهَلُ يُعْمِرُهُ فَصْدَامَكَةَ فَقالَ وسول المصلى الدعليده وسل عُهُ وَالسُّ فَشَدُ كَلَّ إِلَا لُهِ الشَّاحَ كَانَ وَمُ عَرِفَوْدَ أَهُلُ لِلْإِشْرَةَ فَأَصَرَفَ النَّي على الصعليدور أنْ ٱلْفُشَرِياً مِي وَأَمَنْتُهُ وأُحسلُ بَعَبِوَالِّزُلُ الْفُمْرَفَقَعَلْتُ خَلَاسِيُّ فَشَيْتُ يَجْسِي فَيعنَسَي عَبْدَالِوْض نَ أَن يَكُرُ وَأَمْرُ فَانْ أَخْرَمُكُانَ غُرَفَهِنَ النَّفِيمِ وَاسْتُ إِنَّالِ الْمَصْوِلِ الْمَادِ وَكُنَّ اللَّ يَسْتَنَ لِلمَالِثَ بَالْدُرْسُ مِنْهِ الكُرْسُ فِسه الشَّفْرَأَتَ تَقُولُ لِاتَّقِيلَ حَيْرٌ إِنَّا أَنَّكُمَّ البِّيش الرُّدُ خَالِثَالِظَهُرَىٰ السِّيْفَةَ وَيَلَمُ الشَّوْرُهُن البِسَالْ السَّامَيِّعُونَ بِالصَابِيعِينَ جَوْفِ البِّل لفالشَّما كانَّ انْسَأَ يُصَنَّعَنَّ هَدَّا وَعَابَتْ عَلَيْنٌ حَرَثُهَا عَيْفًا هَمِنْ تُجَدِّدُ قال حَدْثنا مُثَّنَ عَنْ هَنام مُزاَّ بِسه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطْمَةَ إِنَّا إِي مُسْيَشَى كَلَتْ أُسْفَاصُ فَسَالَتَ النَّى صلى الله عليه وسلونغال الْ عَرَقُ وَلِيسَتُ بِلِمَامَةَ فَاذَا أَفْهَلَتِ المَيْمَةُ وَدَى السَّلاتُو إِنَا أَذْرَتُ فَاعْتُسِ وَسَلَى ماست تَقْضى الْمَالْشُ السَّلاَ مَوْفَلَ بِالرَّوْلُ وَالْمِصْدِ عن الني صلى المعليه وسم تَدَّعُ السَّلاةَ حد شراً مُوسَى نُ إَنْ عُمِلَ هَالَ حَدَثنا مِّمَّامٌ قال حَدَثنا قَدَالَةُ قَال حَدَّثَنَّى مُعادَّدُانٌ اصْرُأَةُ عَالَتْ لعَادَمَةَ أَنْكُورَ عَالْحَدَانَا وَيُهِ إِذَا مَلَمِنَ فَعَالَتْ أَحُووا مُعَ أَنْتَ كُمَّا فَصِعْ مِعَ لَنِي صِلْيا فَصَعِيمُ وَسِلْ فَكُلَّ أَعْدِينًا وَعَالَتُ فَكَرّ نَعَهُ وَالْآتِ اللَّهِ الدُّومَ مَا لَمُ اللَّهِ مَعَ الْحَالْسُ وَهِي ثَيْدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فالخسقة السكافة فكرج تستها فأخسف ثباب سينفئ فليشتها فعالل وسول المعمل المعطمه وما سُنظَنُ تَعَوْقَدَ عَاضَفَا تَسْفَلُ مُعَنِّعُ فِي السَلَةِ فَالنَّ وَحَدَّثَنَى أَنَّ لَنِي صِلى القِعلِ وسلم كانَ يُقَبِّدُ توساغ وكشا اغتيرا أكوالني ملاقعيه وطيمن لانواجيس أبنابة باستسب مزاكظ

مندست ۲ رسول اقا الميلة (قوله أخست) ضبطه الاصيل متسالنون وذل الهروى بقالف الولادة بينم النول وتقيها وإذا ساخت خست التو لاخروتمو الاتالا سارى الدس

و باعتزالین ۹ جسدن ەر ئواڭ ۱۰ دائاتلىد . كذافي الاصل المعول علمه وفي القنب طلالي تنقبوز بادة فراحمه ١٧ ويشهدن ١٨ آلمُت . من الفرع وشر معلما القسطلانى 19 يشهلن

ا؟ عزوجل ؟؟ ان كن ومن ١٦ انجاءت و كذاع الامتاالتقيدي والتاخرف الوناشة وأخذ فالفسرع بمتمني ذاك فتدموا خروه في كل شهر

٢٨ أمصلة كا

المديدة فيض سوى تياب الملهر جراتها معدادية فقالة الاحتناه سلم عرضي عن أن سك رِّنَا بَانَة أَفِي اللَّهُ عَنْ أُمْ اللَّهُ كَالْتُ يَنَا أَلْمَ الني صلى الله عليه وسلم مُسْتَاجِعا في عَيلة نَّهُ وِدَا لَمُ آتَىٰ الْمِيدُيْنَ وَدَّعُومُ الْسَلِينَ وَلِيَّا الْمِثْلُ عَرَشًا الْمُعَلِّينِ اللَّهِ الْ نَهُ وِدَا لَمُ آتَىٰ الْمِيدُيْنَ وَدَّعُومُ الْسَلِينَ وَلِيَّالِ الْمُثَلِّينَ عَلَيْهِا الْمُسَلِّدُ مَ قَالَ عَبدُ الوَعَابِ عِنْ أَوْ بِسَعْنَ حَفَسَةَ عَالَتَ كُنَاءَتُمْ عَوَانَفَنَا أَنْ يَتَّرُ مِنْ فَي السِيدَين فقيلمَ سَاصَ أَفْتَمَرَكَ مُّدَّ فَيُخَلِّمُ فَكَنَّتُ عُرُّا مُعَاوِكَ انْزَوْ مُرَّا مُعَالِمُوا لَيْعِ عِلَى الْمُعلِمِ وسُلِمُ تُدَّيِّعُ عُشِرًا وكأنَّذُ أَخْنَ مَصْمُ فِسَّ قَالَتُ كُثَّمُ اوى الكَلْمَى وَتَعُومُ عَلَى الْرَضَى فَسَا الشَّاحْقِ الني صلى الله عليب نَدُورَدُ وَمُلِلُسُمِلُنَ ۚ فَلَكُنْدَمُنْمُ مُعَلِّمَا لَهُمَا أَحَدُّتِ النِّيْ مِنْ الله عليموسم فالبُّمُ فأَن فَرَكانَ رُّدُ الْآمَالَتُ بِأَبِ مَعْمَدُهُ مِعْرِكِ مِثْرُ عَ الْعَوالِقُ ۚ لَا يَقِونُ الْمُلْدُورُ وَالْمَوَالْوَ فَوَالَّا الْمُدَورُ وَالْمِيمُ لذا بالنَّتُ فِي أَسْرَ لَكَ حَمَدُ ومِا نُسَدُّقُوا لَنِساءُ فِيا لَمُعْدُ وَالْحَالُ اسائيك ترم المين المول المالية الماكم والتيس الدائية المتنافق الله في المساولة المراكزة المراكزة جه ته (ro)? وَيَرَ عِج إِنْ أَصْرَاتُسُاتَتُ بِيَنَهَ مَنْ مِكَانَةَ أَهُلُهُ مَنْ يُرْضَى دِينَهُ أَنَّهَا حاصَتْ لَقُسل تَنْهُ وَمُلْقَتَّمُوهَ الْ الرَّاؤُهاماكاتَّ وَمِهُ قَالَ لِمُرْهِمُ وَقَالَ عَلاَهُ الْمَصْرُ وَمَالَى خَبْرَ مَشْرَةٌ وَقَالَ مُعَرِّعَ أَسْمِالُتُ ابَ سِيرِينَ عِنِ الْرَايْزَى الْمُهَامِّدَةُ زَمُا جِنْسَةُ أَبَّامِ مَالَ النَّسَاءُ عُسَلَنَا حَدِثْما أَحْدُمُنَ أَعْدَ وَالْ حَدَثَنَا أُولِنَامَةَ وَالسَّمِينُ عُرْبَةً وَالْمَاحْدِي أَفِيعَى عَالَشَتَ الْنَاظِمَةَ إِنَّ أِي خُيشِي سَالَتِ النِّي صلى الله عليه وسمع قالتُّ انْيَاشْقَاضُ فَلا النَّهُوانْفَادُعُ السَّلاةَ فَصْلَالَا إِنْفَظْكَ عَرَّةُ وَلَكَ مَوِ السَّالِةَ تَقَدَّرَاكَنَّامِ الَّذِي كُنْتَ تَعِيضَوْنَهِ الْمُأْفَدِّ لَي وَمَلَى السَّفَّرَ وَالكُدْرَةُ فَي غَرْ مُنْ أَسْرِيهِ وَالسَّالِ وَالْمِالْمُ عِنْ مِنْ لِمُنْ الْمُنْدِلُ وَمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُن والْم ب حدثاً با عروتهی المستقد به عروتهی المستقد به المستقد به المستقد ولاس مل المستقد ولاس مل المستقد به المستقد

ماسك عاقد الاستعامة حدثنا الرميرين المند والمحدثانية فْيَ اللَّهُ اللَّهِ وَتُبِعِنِ النِّسْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَنْ عَلَمْ مَنْ عَالْشَدْ فَوْجٍ النّ انَّ أُمَّجِيبَةَ النُّعِينَتْ مَبْعَ صِنِينَ فَسَأَلَتْ صِولَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَكَأَمْهُا أَنْ مْرَقُ مِّكَانَتُ تَشَلُّ لِكُلِّ مَلَادَ مَاسِكُ الرَّاةَ عَيِيفُرُ يَقْدَالِفَامَة حدثنا فَاوْمَتَ الْمُعْمَالِكَ مَنْ عَبُداهِنِ إِلْمَكُومِنْ تَعَدَّمِ عَرْدِ مِنْ وَمُ عِنْ إِسِهِ عِنْ عَرْدَ إِن أرجون عن عائشة زّوج اننى صلى الله عليه وسؤامًا قالتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسل بارسول الته نْصَفِيَّة بِنْتُ مَى تَقَدَامَتْ وَالْمُصولُ الله على الله عليه ومؤلَّمَ لَهَا تَشْبُسُنَا أَمَّ تَتَكُنَّ مَأَنَفُ مَثَكُنٌّ فَالْوَا بَلِي قَالَ فَأَكْرُ بِي حَرِيهَا مُعَلِي رُأَكَ قال مَدْ مُناوَقِينًا عَنْ عَبْدَالله بِمَا وَسَ لْس وَالْدُحْسَ الْسَانِينِ الْمُتَنْفِرَ إِذَا عِلَيْتُ وَكَانَانُ عُرَرَ يَفُولُ فِي الْحَامُ وَانْهَا لا تَذَفِرُ كُمَّ حَدُّهُ نُولُ تَنْفُرُ لِذَ رَسُولَ اللهُ عَلِيهِ وسَلَّمْ رَشَّمَرَ لَهُنَّ وَاسْتُكُمْ لِلْمَارَاتُ الْشَعَاتَ أَاللَّهُمْ وَال س تَعْسَلُ وَلَسَلَى وَلَوْساعَتُويَناتِهَارُ وَجُها إذا صَلَتْ السَّلامُ النَّاعْلَةِ مُوسُما الْحَدُن وُلُي مَن كالَ حدْنناه شَامُعنْ عُرُّ وَدَّعَ عَالَثَ كَالَّالُ قَالَ النَّيْ صَلِي اللَّعَلِيه وسِيلُ إِذَا الْمُلَسِّدا لَحَشَيَا فَدَى لاتولة التبرت فاغيلى متلذا المتوملل باستيال الدنقل النف وتنتها حدثها أحدُرا إ بَسْن فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّيْ مِل اللَّهُ عليه ومَا فَقَامَو مَنْ اللَّهِ السَّلْبُ حِدِ شَياا مَدّ يُن مُعْد ولا فال حدث فُكَرَشَةُ بِعِنَا سَسْحِد رسول اقتصل القُعليه وسَلَّوهُو يُسَلِّى عَلَى يُشْرَه إِذَا سَيِّدَا مَا يَعْ سَنُن وَّيْ

وست الماخرالمال وتعبال من بالشمور المصاب عَنْدُلُ فَآفَامَ دِسولُ الله صلى الله عليه وسلوعلَ الْعَدلسه وأَ عَامَ النَّاسِّ مَسْدُولَتُسُواعَلَى ماء فَآنَى النَّاصُ وَيُسُواعلُ ماهُ وَلِيْسَ مَعْهُمُ مَاسُ لَهَا أَوْ بَكُرُ وَرَسِلُ المصلى المتعليه وسار وَاصَّرَاسَهُ عَلَى المَسنى عَدْمامَ ففال سَيَسْتُ وسولَ الله حلى الله عليه وسسلم والنَّاسَ وَلَإِسُّواعَلَى ما وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما فَفَقالَتْ عائشَةُ فَقَالَتِيْ الُوبَكُر وفالساشة الله أنْ يَقُولُ وجَدَلَ يَطَفُّني سِيعِق شاصرَ فِي فَكُا مَنْ عَلَى مِنَا الصَّرُكُ الأشكانُ وسول اقتصلى اقدعليه وسلم عتى فقسف تقدام وسول افتصلى الله عليه وسدار حدَّدُ أَصْبَرَ على غَسْرِها مَمَّا تَزَّل الله الله بنساء والفال أسدراً المنسراء المنسراء والكريك تشكيا الديكر عالية يستسال عرافي منت العقد تَعَيْدُ عرشا مُعَدِّرُهُ مِن العدد الله على عال وحدث مَع العراد على المُعالِم المُعالِم العرفال لنبى صلى المدعليه وسسام فال أعطيب ُ حَسَامَ إِنْعَلَمُنْ أَحَدُقَالِي تُعمَرْتُ بِالرَّعْبِ مَستِيقَتُهُم وجُحَلْتُ لَى الأرضُ منصدًا وَطَهُورَا فَأَعِدَ رَجُل مِنْ أُمِّق أَوْرَكَتْهُ السَّلانُولَيْسَلِّ وأُحلَّتْ فَالْمَلْغَامُ وَلَمْ يَعَلُّ لا آحد قبل وَأُصْلِتُ الشَّفَاعَةُ وَكَانَ النَّيْ يُمْثُ الْمَقُومِهِ مَا مُثَّوِّ أُمُثُّ أَلَى النَّاسِ عِامَّةً وَاستُ اذَا مَ يَعَدُماهُ مدَّ المَاعَيْدُ الله بن عَمْرُ والمحدِّ العِدامِ بن مرودَ عن أيد عن عائشًا الْهَا اسْتَعَارَتُ مِنْ أَصَافَ الدَّدَةُ فَهَا كُتْ فَيَعَتَ رسولُ القصلي الله عليه وسلررَ جُلاَفَة وَحَدَها فَأَدُوكُتُهُمْ شَعْلِعَالَشَةَ حَوَّاكُ اللَّهُ خَوَّاقَ الْعَمَا وَلَى اللَّهَ مُ مُنْكُمُ هَنَّهُ إِلَّا حَمَّى اللَّهَ وَلَكُ الشَّالُ وَأَنْسُلُ مَا فَعَالَمُ اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهِ وَالْسُلِمَ فَعِ مُّ فَا لَمْضَرَانَا لَمْ يَعِدَالِمَ وَمُالْفَقَوْتَ السَّلاة وَمَ قَالُ عَلاَّ وَقَالَ الْحَسَدُ بَعْيِمُ وَأَصِلُ ابْ حَرِمَ أَرْضِهِ الْمُرْفُ فَضَرِ مَا لَعْمَدُ مَا لَعْمَدُ مَا لَكُونَا لِيَّا

ا وقسول ۽ عزوجل . من الفسرع وليس في الونشة وعنص لل أوخواماه فتهموا الآية م قال الحافظ أبوذوعند الترامة علب التنزيل فل تعدواور والة الكادفان لمغدوا اه من البونينية كذافَة عاليونيسة الذيسنا ونسمنة معقدة وقالطبوع ويعش النسخ الازى الماكتبه معميد انصبب عندالاربعة وو شبيطيه في القرع 17 تيسم ١٧ كناني البونسة فقالم وقال سيطلان ورواء الشاقين والمسهور مكسرهاوهوالموافق للفقاه

ولا اعولايشرى ولارهن حرشا ألم عالى مدننا أست من المستقر عن من مدرن عبد الرحون بالركوع اليه عال با بُصلُ الْى حُرِّينَ اخْطَابِ تَصْالَ الْمَا يُعَيِّنُ فَكَمَّ أُصِّبِ الْمَاءَمَة لَ عَادُبُ فَا كُنَا فِ سَنَدِ أَنَا وَاتَّنَعَا مَا أَنَّ فَلَمْ تُعَسِلُ وَآمَا ٱلْمَغَنَّدُتُ لَسُلَّتُ فَذَ كُرُ لَكني صلى الله عليه وس نَهَ الْهَ النَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِيهِ عَلَيْهَا كُنَّ مَكُفِيكَ فَكُذَّا فَعَنَّرَكَ النَّي صلى الله عليه وسلم بكفِّ الأرضَ وَتَغَيِّلُونِهِ مُ مُسْمَعَ بِمَاوَيْتِهِ مُوكَفِّيهِ مِاسِبِ النَّهِ الْمُعْمِلُونِ مِوْلَكُفَّيْنِ حدثنا جَاجُ مَالَ المبراك منه المبراك من ترعن السيد بنعبد المن بالريان من إيه قال عَدَّبِهَ وَمَرَّبَ عَبَةً يَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّا دُنْفُما مُنْ فِيهِ تُمَّسِّعُ وَبَعَهُ وَكُفَّتِهِ وَقَالَ انْشُرَّا خَـبُرَاشُقِبَةُ عَنِا حَكَمْ لَ مَنْ تَوْلَيْهُولُ مِن ابِ عَبْد الرَّشِينِ بِأَرْى قالَ المَكَمُّ وَتَدَمَّمُنُهُ مِنَ ابْ عَدْ الرَّسْنِ مِنْ أَيِهِ قالَ أَ أيرى 10 سمتندا معادة المستقر من درعن ابن عبد الرحمين ابري عن أبيد فآسرية فأجتبنا وفال نقل فيهما حدثها الحدكن كنبوا خبرفا شقيقعن خَكَمِ عَنْ ذَرَعِنَ إِنْ عَيْدَالِ حَنْ زِنْ أَرْكَ عَنْ عَبْدَ الرَّحِنْ وَالْ مَالَ ثَمَّا رَأُهُمَ عَكُمُ عَا يَشُّ النِي صلى الله ۱۷ الله ۱۷ این آبری

كيوين فيرما إن من المراكب من مدائل من قال العالم في تحك المناسات الموضوعة المنافقة المنافقة

عَلَى السَّعَةُ وَالتَّمَيْهِ العَرْشُ مُسَدُّعًا لَسَدِّنِي عَنِي مُنْكِمَدُ فَالْحَدْثَنَاعَوْفُ قالَحَدْثَنَالُورُ من عَرَانَ اللَّهِ عَنْ السَفَرَمَ الني صلى الله عليه وسَلِ وَأَنَّا أَسَرَ يُنَّاسُ كُالْ آخِواللَّ وَقَعْنَا وَقَعْ ولاوَّقَعَةَا لَـنَى صَــعَالُمـــالرمَها أَغْلَمَا لِلْكُوالشِّص وَكُلْنَا أَرْلَمَنِ اسْتَيْقَلَقُلانُ ثُمُّ قُلانُ ثُمُّقُلانً مَعَ مَا أُورَ بِالْفَسَى عَوْفَ مُ عَمَرُ مِنَ الْفَطَّابِ الرَّاسِمُ وكانَ النَّي صَلَّى اللَّه عليه وسلم اذَا مَامَ أَلْوَقُلْحَيَّ نُحُوَ سَتَمَّقَةُ لَآثَالِكَدْرى مَا تَصْدُنُكُ فَي فُوسَهِ فَلَمَّا اسْتَنْفَظُ أَمْرُورًا كِما أصابَ النَّسَ وكانَ رَجُلاً أتنتفالو تشبقانا السطود وعلياس جَلِمُ افَكَكِرُ وَرَفِي صَعِيْهِ النَّجْبِرِقِ الْأَلَيْكَ بِرُورِيْعَ صَعِيمُ النَّهِيرِيِّيُ الْمَقْفَلَةِ ب ومطبابا غرتوتناقاتها على وسل فَلَنَّا الْمُتَقَلَقُ شَكُواللّه الذي أسابَيْهِ فَالْ لاَضْرَا وْلاَ بَسْرُ الرَّعَالُوفَا رَقِي لَ فَسازَعْرَ لفروع بصورتهاوأشت مُّ تَزَلَ فَلَعَا بِالوَشُوهِ فَتَوَشَّا وَقُوعَ بِالسَّلَا فَقَدَلُ بِالنَّاسِ فَلَكَّا الْفَتَلَ من مَسَالاً ما ذَا هُو رَبِّ لِمُعَا إِيُّهُ لَهُ عَالَمُومُ ۚ قَالَ مَا مُنْقَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِقُومُ قَالَ أَصَابَتْنَى مِنَا بَقُولاما ۖ قَالَ عَلَيْكُ السَّا بِنَ نَمْ سَادَالنِي صلى انه عليه وسلمة أشَّتَ كَيَ الْبِهِ النَّاسُ مِنَ الْعَمَلَى تَعَرَّلَ فَلَهَ مَا فُلا فَا كَانَ بُسّ المسته وفي ودعاعلا فقال المعاف التعالما فانطلقا فتنقااهم التين مزادتن اوسلمتن ماء عَلَى تَصرَلْهَا فَعَالَالْهَا الرَّيَّالَة وَالتَّ عَهِدى بِالمَه أَسْ هَدْ مَالسَّاءَ سَقَوْنَفُرُ فُلْعُلُوفًا اللهَا الْعَلَةِ إِذَا عَالَتُهُ أَيْنَ عَالَالْ وسولنا عَمِعل الله عليه وسسلم قَالَتَ الذِّي يُعَالُّهُ ٱلسَّانِ عَالاَعُوالذي تَعْذَعَ عَلْمَا خَيَاتَهَا الْحَالَتُهُ صِلَى الله على موسلم وَحَدَّ مَامُ المَديثَ قَالَ فَاسْتَرْأُوهَا مِنْ مَسمِها وَدَعَا التَّيْ صلى الله لِمِياً احْفَقْرٌ غَفِيمِنْ الْمُواء الزَّادَيَّقُ ٱوْسَلِيمَانْ وَٱوْسَآاَ فُواهَهُما وَاطْلَقَ العَزَالْ وَفُوى فِالنَّه اسْعُواقاسْتَقُوافَسَقَ مَنْشَاقُواسْتَقَ مَنْ شَاوَكَانَ آنَرُكَاكُ أَنْ اعْطَى الذي اَسَانَتُهُ اغْنَامَةُ إِناهُمْ مَا فاقرغهُ عَلَيْكَ وَهِي فاعِيمَ مُنْتَفَكُراكَ مايُفَعَلُ عِيائِها وَإِيَّما لِقَيْلَتُ الْمُعْتَمَا وَلَهُ لَهُمَيْلُ البَّنَا ا حِينَا بَدَدَأَ فِيها لِمَسْالَ النبيُّ على المصعليده وسدل الجَسُّوالَهَ الْجَسُّوالَهَ الْمَسْسِدِّ، مَنْ فتومو فتحتى معوالها ملما كماوماق وسيراها على سرهاو وضعوا التوب سيد و كالوا و سيانا وي فقالوا عو القالوالها مُنْ هَارُونْ المن ما للهُ شَا وَأَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِ الذي الشَّفَّا امّا أَنْ الْعَلِمَ الوَّدَ الْمُنْسَدُ وَأَلْهِ المَالِسَةِ فَلاَنَهُ النِّيا الْفَبُّ لِتَقِيقُ رَجُ لا نِنْ فَنْفَهَا فِي الْمَجِنَا النَّكَ اللَّهِ اللَّهُ السَّاعِ أَفْسَلَ كذَا وكذَا فَوَا لِللَّهُ أَنْكُ أَسْمًا

و حسدتنا و كناني البو انتية علامة التأخب الاسمار على كاوسواته عل المه في مفركا صنع في افاق القسطالا في مرغم تسمعلى الشرب كتبسة

(۷۷) (۷۷)

ا سب بغوول ۲ أوركه و مسرزاله محسور تأله البوتينة فأطبق جيم الشراع في القمالة و فاجأ يم وكفا الإنجازي المالية المالية المالية المساحر المالية المالية المساحر المساحر و تك أوصالة حساس جودين ال المنطق المساحرة المساحرة المالية المالية المساحرة المساحرة المالية المساحرة المساحرة والمالية والمساحرة والمورد المناسبة المساحرة والموردة الموردة المساحرة والموردة المساحرة والموردة المساحرة والمالية والمساحرة وال

الاحق وا أُجَنِّكُ الْمُعِلِّلُهُ كيم تصنيع 11 الله والمسلم في المُعلِّمة والمُعلِّمة مط على والمُعلِّمة

منریهٔ ۱۶ هوآبسلامینالفع ۱۶ شدنا ۱۶ گلمکیف ۱۶ فدار و می خارفتلان ۱۶ آسسید ۱۳ قشت ۱۲ فدار و و و و و

التراب و وضرب و التراب و

أَنْ هَوُلا المُّومَ مَنَا وَتُكُرُّ عَمَّا لَهَالْ لَكُمْ فِي الأسلامِ فَأَطَاعُوها

الفُساء وسَدُل سَابِنَا فَا يَسْدُ الْمُثَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمِيدُ فَإِنْ اللَّهُ وَالْمُثَلِّقُ وَالْم عليه مسراً خذا أيضًا مُن تَضِيدًا فَأَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ تَعْرَكُمْ سَنِينَا مِعْ الْعَلْمُ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

## مه المارس الرم ) ( برنا بالمساء) م

يَّشْرُهُ فِي النَّهِ مِن النَّصَاءِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمَالَّةِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّ عَرُولْ مَن النَّهِ النَّه اللَّه النَّهِ النَّه النَّهُ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ا لله و قال سطحت و الله و قال سطحت و الله و قال سطحت و الله و قال سطحت و قال الله و قال

منال ونقلت م عزومل ويتكفي الشوات آدَمَ والدريس ويُوسى وعِيسَى والرهيمَ صَاوَاتُ الصَّعَلَيْسِمُ وَمَ يَثَبِثُ كَيْغُ عُنْ إِلَّهُ غَيْراَهُ كُرَاتُهُ وَسَفَادَمُ فِي السَّمَا الْمُسَاوِلُهُ عَلَيْهِ فِي السَّمَا السُّلِيسَةِ عَالَ النَّي فَلَكُسَّ حِيدٍ بِلُهِ النَّي لى القدعليدوسيلوبالدورس قال مَرْسَبَادِانْبِي السَّاعُ والآخ السَّاعُ فَقُلْتُ مَرْ هَسَنَا قُالْ هَسَنَا إِدْرِسُ ورقسم علسسمني الفرع ورون وينون في المرتب التي الساخ والآخ السالخ فُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى مُ مُرَرُثُ بعيسَى سَبَالِآغُ السَّالِوالنُّيَّ السَّالِ لَلْتُعَرِّمَا اللَّهَ اللَّهَ مَلَّا عَلَى مُحْمَرُتُ الرَّحْبَ فَعَالَ ل احَثْ مَكَدُاعِنْد س مُّرَحَكُ النَّيْ السَّاخ والإيزالسَّاخ قُلْتُ مَنْ صَدَا قالَ هَدَا إِرْهُمُ صلى الله عليه وسلم قالَ ابِنُشَاب فَأَشْتَهُ فَانَّ مِرْمَانًا مِنْ مَبَّاسَ وَإَبَّاحَيُّنَّ الأنسَارَى كَا فَإِنْهُولَانَ قَالَ النِّي صلى الشعليه وسلم خُتُورَ جل ۽ هَنَّنَ جَس وهـنَ ، د ارجعال ، قات شَّى فَلَهُرْتُ الْسَتَوَى الْمُعُونِ مَرْيِفَ الْأَقْلَامِ فَالَهِ إِنْ مُرْجُواْ مَنْ بِمُمَاكِ فَالَ الْبَي ور قداستميت (اوله نَقْرَضَ أَقَدُ عَلَى أُدَّى تَفْسَدِنَّكَ الْأَقْلَ بِحَدِّتْ فَللَّ حَتَّى مَنْ رَدَّتْ عَلَى مُوسَى فِضْالَ الْوَضَ الْمُلْكَ عَلَى انطلق بي) كذاً ومرسَّل الموة لأعلى في من غوعز التَّذَةُ فَلَنْ مُرْضَ مُنْسَدِّمَ مَا لَهُ مُنْ الْمُعْمِ الْمَدِّ بِالْفَافَّالُّ الْشَّدِينَ لَا أَسْتُ فَقَا كتيدمنهم 17 السسيار مَّ مَشَارُ عَلَقَرِهِ مِنْ الْمُوسَى قُلْتُ وَضَعَ مُنْظُرَهَا فَقَدِ اللَّهِ الْمُحَارِ الْمُنْفَانَ تا السدية منصو بذقي الفرعسن وفي القسطلاني وَمَعْ شَطْرُهَا فَرَجَعُ لَا لِسَمِ فَعَالَ الْرَحْ إِلَى وَ لِكَ قَالَا أَمْسَكُ لَا تُعْلِقُ فَالْ عَلَى ال و باللارسة الحالسدرة ونَالْأَيْسُكُ النَّوْلُةَ فَيْمَرِّحْتُ لِلَّهُونِي فَعَالَىزَاجِمْرِ لِلْفَضَّاتُ الْمَيْسُمِيْرَكُ مُّالْطَلَق (فول خيايسل) كذافي عُنْ الْمَهَى لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيُوالْمُنْهَى وَغَنْيَا الْوَانُلَالَوْي الْمَى مُمَّ أُدْخَلُ الِمَنْةُ وَلَوْا الاصل مكتما الهمزة وفي اشبطلاقن وسدالالف بَالْتَجَالُولُ الْوَالْةُ وَإِذَا ثُمَا يُجَالِسُكُ حَدِثْهَا حَبِّدُا لِمَعِنْ يُؤسُّفَ قَالَ ٱخْسِرَا الْمِنْ تَعْرَضَا خِينَ كَيْسَانَ عُنْ مُرْوَةَ بِرَالِزُمَيْمِينَ عَالِمَةً أَمَا لُؤُمِنِينَ قَالَتَ فَرَضَ اصَّالسَّلِكَةُ مِنْ فَرضَهَا وَكَتَنْ وَكُمْتَنْ وَالسَّفَ ل ملتعفاقي د بالشغرة أوَّشْ الدَّمَّا لِشَفَرِ وَدَخَفْ سَلَانَا لَمَشَرِ وَالْمُسَلِّةِ وَبُعُوبِ السَّلَامُ فَالنَّبَابِ وقولُ أنْ ومرس أحمر طريق تَمْ الْمُ حُدُواز يَعَسُ مِنْ قُلْل مُسْعِدومَ مَنْ مُنْفَعَالِي وَيدواحد ويُدْ كُرَّيْ سَلَقَ إلا كُوع المَّالَيَّ مسلى المعطيه ومع والرَّرُولُولِيَسْوَمُ فِيلَا مَنْكُودَ تَلَوُّ وَمَنَّ مَلْ إِلَّالُوبِ الْأَي بُعَلِيمُ فِيمِالًا

أنَّى وَأَصِّرالنَّى مِنَّى اللَّهُ على وسلَّم أنَّ لا يَطُوفَ عالنَّاتِ عُزَّ مَانٌ حَرَثُهَا مُهْدَ بنُهُامَّا أم فالنافع خلفية وعالميد ووقا و دور او مر قدر فصل مراه مراس وَ قَالَ أَ وَحِازِمَ عَنْ سَيْلُ صَأَوْا مَعَ النَّبِي صَدِرٌ الله علموم تشاعام رُنُ مُنَّدُ قالَ حدَّى وَاقدُنُ مُحَدِّمَ فَعَدَّنِ النَّهَ عَنْ مُعَدِّنِ النَّهَ عَنْ مُعَد يَدُمنْ قِيلَ فَفَالُونَيَا مُمَوِّشُومٌ مَنْ عَلَى الشَّحَبِ عَالَيْهُ عَاثِلُ فَصَلَّى فِي إِذَار وَاسد فَقالَ اتَّعَامَيْهَاتُهُ لَّرَانَ أَحَةُ مِثْلًا وَآيَّنَا كَانَكُنُوْ بَانَ كَلَ مُهْدَالنَّى مِثْلِ اللهُ عَلِيهِ وَسِرَّ عِرشَيا مُلْزَفُ أَوْمُتْ يد التحقيق الآخرين أنها لما المي حريجة عندم المنتكرين فالدرآ من جاري عندا فله وساري في ورق سواحد وَعَالَدُوا يَشَالنِي مِنْ اللَّهُ عَلِيه وسَمَّ يُسَلِّى فَاتَّوْب مَأْسَنُ ۖ السَّلانِ فَي النَّوب الواحدُ مُلْتَمَنَّا فَالْ الرُّقْرِيُّ فِ حَدِيثِهِ المُفْقِفُ الْمُنْوَقَّمُ وَهُوا أَفَالْفُ بِمُنْ الْمُفْسِمة عَلَى عانقَيْسه وَهُوَالا شَّمَّ الْعَلَى مَشْكَدَ الله (ال) قال قالتُ أَمْ هَافَ الصَّفَ النِّي مِنْ إِنَّهُ عَلِيهِ وَمُرْتُوبُ وَمَالَفَ مِينَ مُرْقَبِهِ عَلَى عَانِيَّه : مُوسَى قال مَدَّشَاهِ مَنْ مُنْ وَمَعَنْ أَسِهِ عَنْ مُحَرِّرِ مَا لَهِ مَا لَيْ مَا لَى الله عليه وسلوما لَي ف وقدغالف متن مرقشه حرشها تحتدن أتني فالحدثنا يقنى فالحدثنا هشام فالحدث آو عَنْ هَرَ بِزَاكَ سَلَمَةَ أَنْدُوْكَ النِي مَلِي الله عليسعوسلِيسَلَى فَيُوْبِ وَاحدِقَ مَسْأَمَ سَلَةَ فَلْ الْإِصْلَة عَلَى عانقيه حدثنا مُبَدُّرُ أَمْمِيلَ فالحدِّثْنَا أَوْلُسَامَتَعَنْ هَسَامِعَنْ أِسِهَانْ تُمَرَينَ أَى سَلَمَا مُعَرَد عَلَىدًا يُتُدَيِّدُولَا لله صلى الله عليسه وسلم يُعلَّى في وَسواسد مُشْفَلُاتِهِ فِي يَسْلُمَ مَلَة واضعًا طَرَفْه عَلَم عانقيه حدثنا المعبؤ بأبياة أوشرفال سدائن لملتأ بأكثر عن أبدالتضر موكى تقر وتمييسه الْإِنْ مَعْدَوَا أَجِعَانِي شَاهِ عَلَاكِ أَحْسَرُهُ أَيْتُ مَا أَجَاءً عَلَيْ إِنْكَ أَقِيطَالِ تَقُولُ فَحَبُ الْحَرَولِ اللَّهِ لى الله عليسه وسله عامَ الْفُرْمَة وَجَلْدُهُ يَعْنَسُلُ وَعَالمَهُ أَلَنَّهُ مَسْرُهُ وَالسَّهُ الشَّا خَفَالُ مَ " هَذ

و اسمانی و العید و اسمانی و العید وسرسات مالا ه هيئا ۽ رسول الله . و قال ، و مقط قال ومروطه الفرع 15 وقالنسب مثر من ليه عن فه المسترأه السرنا ۱۶ النبي ۱۷ مشتل . الرقع في أصل السماع مشقل . منالفتم ۱۸ النی أراليونينية وشبطناه على الصواب ۽ آلمه ۾ التر و ان كى طالب 17 قال فَلْتُهُ الْأَلْهُمَا مَنْ فَشُرْهِ طَالِبِ عَصَالُهُ مُ حَبَابِهُمُ إِنْ ظَلَعْنَ عَمِنْ غُسِلِ كَامْتَ فَكُ يُوْبِعا حدَّفَكَ الْفُسَرَفَ فَلَنْ عَارِسِولَ الصَرَّصَ ان أُسْسِي أَنْ قَا الْحَدِّ بِسَلَاقَدَ أَبَوْهُ فُلاَنَ مَنْ هُسُوفَ فَعَا (°) يُسولُ الله صلى المتعليد عوسلم قَدَّاجَرَكَاتَ اجْرَاتِ الْمُهَانِيُّ فَالنَّذَا أَمُّهَالِهُ وَكَالُّ ضُمَّى صراتُهَا عَيْدُالله بْنُوسْتُ قَالَ أَسْدِهُ المُكْتَى إِن شهابِ عَنْ سَعِد بِذَالْمُسَبِّعِنْ أَي هُرِينَ ٱلْ سالدُسالَ وسولَ الله لى المتعليه وسياعَن السَّلَاءَ في الرُّوب واحد فقالَ رسولُ الله صلى الله على موسلم أول كُلكُم و كان الله المناق ف التوب الواحد تتبينل على ما تقيي حدثنا الوعام من مات عن إب الراد نْ عَبِدا لِأَخْنَ الأَعْرَجَعَنْ أَعِهُمْ وَوَدُ قَالَ قَالَ النَّهُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيه وسل لاَيُسَلَّ إَحَدُ مُ فَالسَّوْدِ مِنْلِسَ عَلَى عَاتَمَهُ مَنْ مَا أُولُمْ وَالدِينَانَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى مَا اللَّهُ عَالَمَ عَلَم مَا نَّهُ أُوكِنْ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّا أَنْ مُنْ أَنَّهُمُ الْمُنْ مُنْ أَنْ مُنْدُا فَي مَنْدُرِ مِلْ الله صلى الله عليه وسلم مَنُولُ مَنْ مَّ وَإِنَّا مِنْ مَنْ مُعَلِّمُ لَكُنِي مُنْ مُؤَمِّدُ وَالْعَسِّدُ الْمُعَالِنُونُ مُسَيِّقًا مِعْ مُنْ أَيْقَ مُنْ مُنَّا فَرَقُ وَالْمُسِيِّدُ لَكُنِي لِمُنْ الْمُؤَمِّدِ وَالْمُسْتِينِ مِعْ مُنْ إِنِّينَ مِنْ الْمُنْ الْمُ ماخ عَالَ حد شالْكَيْرُ يُسْلِينَ عَنْ سَعِدِ بِالحَرْث قالَسَانَنَا بِارْ بِنَعَبْ دانله عَن السَّلاَ فالتَّوب التَوَيِّسَتُهُمَ النَّيْ مِلِي اللَّهِ علينه وسلم في يَعْن أَسْفَاد فِينْ لَيْكَ لِمَعْن أَصْرى فَوَ بَدْدُهُ ـ لَى وَمَنْ أَوْ بُواحـ لَمُ الْسَعْتُ مِومَ لِيْدُ إِلَى بِالِيهِ لَكَ أَنْسَرَى الْلِسَالِسُرَى البارُ فَاسْتِرْهُ بِعَاسَى فَلَقَرَعَتُ قَالَمَا هَدَ الالسِّفَ النَّالَثِي وَآتُ عُلَّتُ كَانَ وَلِيَّا مِنْ مَاقَ قَالَيَقَانُ كانَ واسعَاقَ الْفَشْيِهِ ولِنْ كَانَ مَنْ قَالَةً رَّبِه عِرْشَهَا سُبَّدُ قَالَ حِيدُ مُنْ الْعَنْيَ قَالَ حَدَّثَى الْوَجَازِ مَنْ سُلْ قَالَ كان ويتأريش أون مَعَ النَّي صبل الله عليه وسلما فلى أزُّ وعَرْعَلَى أَعْدَافِهِمْ كَهَنَّدَ السَّمَانَ ويقرلُ لنَّاهُ لَا تَقْنَ زُوْمُكُنْ سَفَّى بِسَنَوى الْبِالْجُلُوسُ ۖ وَالْسَلِّكُ السَّدَّةُ فَالْمُبِّذَالنَّاسَّة وَالْ فالشاب يَشْعُهَا اخْرُسُ مُ يَرْجَا إِلْسَاوَ قَالْمَعْمَرُوا بِشَالْهُمْ كَيْفِشْرِ مِنْ ثَيَابِ الْسَنِ مارُ وْلَوْمُ لِذَعْ أَلْ وَبِعُ مُنْفُلُود عَرْنَهَا يَعْنِي فَالْحَدْثَنَا ٱلْوَمُعُومِّتُنَ الْأَعْشَ مَنْ مُسْلِمَنَ مُروق عَنْ مُعَيرَةَ مِنشُعْبَةَ قالَ سَتُحَنَّدُ مَعَ النَّيْ صلى المُعطيسه وسلَمْ فِيمَعَرَفْعَالُ بِالْعَيرَ عُمَا الاداوَة فَنْتُهَا فَلْفَلْلَ رسولُ اقد صل الله عليه وسارتُ عَلَيْ وَإِذَى عَنْ فَفَقَى عاسَنَهُ وعَلْدُ حَقَداً أَسهُ فَذَه

كانَّ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِيادَةَ لَلْمُصْفَوعَلْسِهِ إِنَّا أَيْفَقَالَ لَهُ الْعَنَّاسُ ثَقْمُ الزَّاسُ وَأَوْحَلَّاتَ لامَّفْ القَمِيصِ والسَّرَاوِ مِلْ وانَّسَّانَ والْهَ يدعن أوب عن محد عن أب أسر الريَّة عَالَ عَامَرَ المِّ سلى الله عليه وسسلم فَسَالَهُ عَنِ السُّلاءَ فَي الزُّوبِ إلوَّ حدفَعَالَ اوَّكُلَّكُمْ يَعِفُوْ بَثْن تُمَّسالَ دَبَعَلُ حُمَرَفَعَالَ لكفاذار ورداء فازار وكمص فلذار وقبا لُّ عَلَيْهِ نِيانِهُ صَلَّى رَجْ فيسراو بإرورداء فيسراو يروقيص فيسراو بارقتبه فائتان فقياه فيثنان قيص فالكواشيسة فالَدَى شَّانِ وَرِداءِ حَرْشًا عَامِيمُ مُنَّا قَالَ حَدَثَنَا بِثُنَّا بِذَنْبِ عِنِ الرَّمْرِيَّ عَنْسَامُ عن إن تُقرَّ قالَ لُبِرُلْنَ وَلاَ وَالْمَسْدُ الرِّشْوَادُ ولاَوْرْسُ ۚ مَنْ تَرْجِبِ النَّعْلَيْ فَلْيَلْبِي الْفَيْنِ وَلْيَقَلَعُها مَنَّى يَكُونَا أَسْفَلَ ه وَعَنْ بَانِعِ عِنِ ابْنِ تُمْرَعِنِ النَّبِي صلى اللَّه عليه فُنَيْةُ نُنْعَدُ قَالَ حَدْثَالَيْثُ عَنَا بِنَهَا بِحَنْ عَنْدَالله بِرَعَيْ النَّمْ وَيَا أَنَّهُ قَالَ مَهَى وسولُ المَهِ صلى اللّهِ عليه وسلم عَنِ الشَّيْ الِيالْعَثْ الوالْن يَعَنَبَى الرَّيْسُ وللتن عَلَى الرَّجِهِ مُنْكُنَّ حَدَثُما فَيِسِمُ مُنْكُمَّةٌ قَالَ حدَّثَ المَّا يُرْعُنُ الْمِالِوَالِعِن الأعْرَجِعِنْ بُكُلُ فَا يُوبِ وَاحِدِ حَدَثُمَا النَّحْقُ قَالَ لَنْتُمْ الْفِقُوبُ بِثُمَا رَجِمَ قَالَ حَدَثَنَا ابْنَ اخابِرَ شَهَاء ومقال اخرال حسدت عدال أنَّا بِالْحُرِيرَةِ قَالَ بَعَنَى أَلِوبَكُرِ فَى لِلْدَاحَةِ عَالَى الْخَسِنَ فِي مُؤْدَنِينَا

مال كذاف الفروع الق معناو العلامة هناو أالقبط لافيءل فقال قلما و كذاءالسطن في تنسقا الصعة وان عتين من النسرع ال أخديا

مَا مَا مُعْدَدُ مِنْ مِنْ مُوافَةً الله الوهر ومَعَادَتُ مَسَاعَلَى فَاهُ

مساسلامه انالامع ، ملقيت التالامع ، ملقيت

و محتمله مر من النتم و مال اوعداله وبروى و الأملاء ما ابوعداله ومسديث

٨ يخرج . من الفرع وقال الحافظ في روايتنا فضرح بشقالنون وضم الراء اه به روسكيته

 ٤ غَلْمَ إِلَا كَذَاشِطِ بِالبِنَا اللهَ اللهِ اللهِ وَاللهِ والقرع وجوز في الفخ العكس ١٤ حدث في مطاعات الله اللهِ

ملك 10 لاتطر. وعزاها فيالفتم الكشبيني

الكليدنى الدينه ويا له الكافقية ويرك من ابره الروق ويحد المنظمة الناصل الدعاء وسام المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

لَيْشَ قَالَ فَأَصَّهُ كَاعَتُونَ فَهُمَ السَّنِي كَالَدَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الْعَالَمَ ال

أعكست هذي المنطقية التداخية المستقرقة كالقوال للدولة الكافات المال أعرب بالقراب الكافئة والكافئة النواصل الله علد ومام الالهجة إلا يقرآه النواعة في قيادة المالة المتقابة النواصل الصعليد وساورة لواجهة العالمة الرئيسة بالمتراقدة الشدرة إلى المنطقة بالزائرة بها الشرائع المتحافظ في يتناف المتحافظ ويترجه تتجاهة الم

قال حدَّهْ بِنُ أَي الْمَوَالِي عَنْ تَعَدِّينِ الْشَكِيدِ قالِعَ خَلْتُ عَلَى \* لَا اللهِ عَلَى الْمُورِدُوعُ فَلْمَا تَصْرَفَ فَلْنَاؤًا عَلَمُهُ اللهُ مُعْلَى لَهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الْعِلْمِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

سَلِّمُ فَاهْدَتُهَا فَهُ مِنْ ٱلْلِلَ فَاصْبَعِ التَّي صلى الله عليه وسلم عُرُوسًا فَقَالَ مَنْ كِانَ عَنْدَمُنْ فَلْتَعِيرُ نطعًا بَهِلَ الْرَجُدُ أَيْتِي مُالَقُرُ وجَعَلَ الرَّجُلُ عَيى مُالنَّعْنَ عَالُوا مُسَلِّعَلَدُ سَتَكَرَا لمُواتَعِينًا فَكَانَ والمِقَر مول الله على الله على وسلم ما السي الى في كَرْسَدُ الدَّادُّ وقال مَعْرَمَةُ لِرَّوْارَتُ جَسَدُها فِي قُو بِالأَجْرَّةُ حَدَثُمَا أَوَّالِهَانِ قَالَ احْسِرِناتُمَدِّ بَعِين الْتَعْرِيّ قَالَ ةُ الشَّلْقَدُّ كَانَدُسولُ الله على الله عليه وسلم يُعتَّى الفَيْرِقَيْسَهُ لَمَعَمُنْساتُهُ لْزُمِنَاتُ مُنَاتِّعُتَاتَ فَامُرُوطِهِنْ مُرَّرِّعْنَالَى يُوْمِنْ مَايِّمْرُفُهُنْ احَدَّ مَا يُعْتَلِكُ إِنَاصِيْقَ والعاقرة وتقرأ لي علها حدثها التندن ولد السدانا الرهير بركة وال عدانا بنامه ابعن عرق لِم صَلَّى فَ خَيِسَةِ لَهَا ٱعْلَامُ مُنْفَقِرُ إِلَى ٱعْلاَمِهِ انْفُرَةُ فَلَا انْسَرَفَ عَالَ وابتَعْمِيَّ فِي هَذِهِ لَنَا لِمُ إِنَّ مِنْ أَوْلَى بَالْجَالِيَّةُ أَلِي يَهْمِ فَالْمَالُهُمَّ فَا أَنْفَاعَ صَلَاقَ ﴿ وَمَالَ هَمْامُ اِنْ مُرْوَةَ عَنْ يِهِ عَنْ عَالَمْةَ قَالَ النِّي عِلْي اللَّهَامِ وسنم كُنْتُ الشُّرُاكِ عَلَمَه او أناف السَّادَةَ فَأَنَافُ أَنْ انْ مَثْلَ فِي قُوْ بِمُصَلِّبِ اوْتَسَاوْ بِمَعَلَ تَفْسُدُ صَلَّالُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلَكَ حرشا لْهِنُّ غَرِو قَالَ حَدَّثْنَاعَبُهُ الْأَلِينَ قَالَ حَدَّثْنَاعَبُدُ الْعَزِيزَ بُنُحَمَّ سِعَنْ أَسَ كَانَاهُ أَ النَّمَّةُ وَنَّهُ عِالَبٌ مِنْ عِلْقَالَ النَّيْ صَلَى الله عليه وسلم أصلى عَنَّا فَرَامُكُمَّ فَأَنَّهُ الْآزَالُ تَعَاوِرُ الله مَنْ مَنْ فَا فَرُوْجَ مَرِيمُ مَنْ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ فِي أَنْفَ مَا عَنْ زِنْ دَعَنْ أَنِي الْمُرَعِنْ عُضِيةً مِن عاصرِ عَالَ أُعْدِي إِلَى النَّي صلى الله عليه وسرَ مَرُوعٍ مُ مُفَسَلِّي فِيهُ مُمَّا أَسَرَفَ فَتَرْعَهُ زَعَالَد مَا كَالْكَادِهِ أَوْ وَالْوَلَا لَيْنِيْ وَكُلَا الْمُتَعَنَّى مَا سُسَلَانَ فِي النُّوبِ الأَخْرِ حِرْشًا كُمَّادُنُ عَرْمَوْهُ الْسِسَدَىٰ هُرُّ نُأْلِي ذَالْمَوْمَنُ عُون مَ أَلِي يُخ عَنْ إِسِهُ فَالْدَا يَشُ رَسُولَ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَيْ عَرْ السِّرِ اللَّهِ وَذَا يَسُولُوا المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالم عليه وسلم وَرَا إِنَّ النَّاسَ يَتَلَادُ وَيَغَالَنَا أَوْشُوكَ فَنْ أَصَابَ مِنْ الْمَاسَحَةِ وَمَنْ لَمْ يُصبِّ مَنْ المَّ لْمُوزِيْلُ عَماحِهِ ثُمَرًا يْتُ بِلَالْاَ مُلَكَ تَعْتُمُو وَمُواوِثُونَ إِللَّهِ صَلَّى الصَّايِهِ وسل ف مُلا تَعْرَاحُهُمْ

من سفا عند ص من عالم المنافق البونسة على المنافق البونسة على المنافق المنافق

م تستاه من موست م مستوسط م مستوسط م مستوسط م مستوسط المستوسط المس

أسأتي لك العنوه بالشاس وكعنين ورايث المسالكة فالشكوح والمنتر وانتشاخال أوسيدا تعوة كرا لمتسررات سَلَانَالامامِ وسَلَّى ابْرُجَرَعَى النَّلْجِ عد شَمَّا عَلِيْرِنُعَبْدِانِهِ قَالَ-الواسهل برسعه من الحدثوث المنترفض السابع بسالناس اعترمي عُومن اللهالعَا القمصلى الله عليمو الموقام عَلَيْهُ وسُولًا كَبَّرَوهَا مَالنَّا أُسْخُلْفُهُ فَقَرَا وَرَّكُمَ وَزَّكُمَ النَّاسُ لَهُ عَلَى مُنْ مُسِيدًا لِنَهِ الْمُدُونُ حَنْهِ لِي حَمَّا لِلهُ عَنْ هَذَا الحَدِثَ قَالَهَا مُلاَدِثُ أيتكونونة تسسل بهم جالبا وعرفهام فلكسة كالمناف بسسل الإمام يوتي عقادًا كرف كم فاولة إ مُسَلِّدُمَنْ خَالِد عَالَ عَنْسَامُ لَمَنْ الشَّيْسَالَ مَنْ عَبْدا قِسَ شَّدَّاد عَنْ مَمُّ وَهَ كَانْتُ كانَ رسول الله لى اظه عليه وسلم يُسلِّى والاحداد اسوالا والمستعد المددة على المسدوة إبالسفينة وأقيا وفالبالمستن فالجيا

المُنسَّةُ عَلَى أَصَامِكَ تُدُومِهُمُ والْأَنفَاعِدَا صَرْشًا عَسْدُالْهُ قَالَا حَرِفَا لُكُ عِنْ الصَّقَ بن

إنااى كَلْمُتَّمِنْ الْمَرْيَنِ مُثَلَّ أَنْ جِلْمُ اللَّهِ كُلْ سُنهُ مُعْقِل تُومُوافَّلا مُلْ لَكُمْ قَال البِّي تَشْدُ إلى سَسِيلَا قَدَاسُودُ مِنْ طُول مالس مَّتَعَشّهُ مُ وصَفَيْتُ والْيَنْمِ وَرَاصُوالعَبُودُينَ وَدَا سَافَعَلْي لَنَا رسولُ الله سل المعليد عليد م رُكْتَتَيْنَ مُ السَّرَق باسب السَّلاة عَلَى المُدَّرَّة حراثها الْوَالْطِيد مَال بذشنفُتِيَّةُ قال حَدَّثنا مُنْهَا الشَّيِّدَانَ عَنْ عَبْدانه نِ شَدَّادَعَ مُعْوِّفَةَ قَالَتْ كَانَا لَنَى على الله عليه وسلمُ الله المُعْمَرَةِ الْمُسْتِبِ السَّلانَاعَ الفَاتِ وَمَثَلُ الْفَرَاتُ وَالسَّالِ اللهِ المُعَلِّ كنائسة مقراتي صلى اللاعلي موسة فيستنا أحدثا على ويه عد شا المعمل فالمحدث مالك اليهالَّشْرِمَوْكُ أَثَرَ مُنْعَبِّدَالله عنَّ أَيْسَلَةَ مَنْعَلْدَالْ عَنْ عَنْعَالْسَفَوْدُ جالنوصل الله عليه وسلماتم قَالَتْ كُنْتُ أَنَّالُهِينَ يَعَنْ ومول الله صلى الله عليسمو على وَرَجُّلاكَ فَهَالَسه فَاذَا مُعَدَ عَرَف فقيضتُ لَى وَاذَا وَامْ رَسَطْتُهُما قَالَتُ وَالنُّبُوتُ وَشَدْ لَيْسَ فِعِامَمانِهُ عَرْسَما يَعْتِي زُبُكُمْ وَقال ويهم أنتي عَبِّل عن الشهاب عالداً خبر في عُرَونًا تُنعاشَةً التَّبَرَةُ الْدُمولَ القعملي القعطيه وسلم كان لَى وَهِي مَنْهُ وَ يَنَالَشَلِمَ عَلَى وَرَسَ الْعَلَمَا عَرَاضَ الْجَنَالَةِ جِدِ ثَمَّا عَسْدًا تله نُ يُوسُف عالم حدَّث لَيْتُ عَنْ زَيْعَ عَرَالِمُعْ عَرَوْمًا فَالنِيْ صَلَى الله عليسه وسلم كُلَّ يُصَلَّى وِمَالْسَهُ مُعْمَرَضَةً مِيْتُهُ مِيْنَ عَبْدَ عَلَى الغَرَاسُ الْدَى يَنَامَان عليه والسُّنِّس السُّعُود عَلَى النُّوب في شدَّة الحرَّر وَال الْمَسْ كَانَالْقَوْمُ يَسْمُدُونَ عَلَى العمامَة وانقَلَنْسُوهِ يَنْكُ أَنْ كُنه صرفها أَوْالْوَلِدهُ مُامُنَ عَبْدالْكَ قال مَّشَائِشُرُ مِزَّالْفَشَلْ قال حَدَثَى عَالبُّالِقَطَانُ حَزَيَكُو بِرَعِسِناتِهِ مِنْ أَنْسَلُ قال كُنْانُسَلْ مَعْ

الني ملى الدحل ومؤلفة التشكل أن القرق القريس منتقاطرة بالكثيرة بالمستقبط المسلك فانصل حرشا الفريكي بياس الدست النيسة على الشريع الوشستكند في يكن ما الأولى عال مَا لَنْ الْمَرْرِكُمُونَا المُعَالِّينِ مِن العمل معرف من المستقبل المنتقب المسلك المبلادة

مرمدات بالروشي المتحدد المتحد

وسولاً قيد ۽ قاليف مره السعتنا أبوأسكمة من الآخش عن مسيع عن مسرّوق من المندِّ والنُّعْيَة كالروضّات الدُّر على اللَّهُ المُستعَ عَلَى خَدْيُومَلُ الْكُلِّيثُ أَدْ لَهُمُ الشَّهُودَ ﴿ الْمُرَّالسُلْدُ فِي تَعَدَّاتُ مِنا وَمُمْكُ الْمُجْتَلِنَةُ النَّالِي صِلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِيرٌ كَانَ إِذَا صَلَّى مَرَّ يَجْتِنِ فِيدَ مَنْ يَسْلُو يَاضُ إِنْطَيْهِ مَا تَنْ يَعْفَرُ مِنْ مَنْفُورُ وَالْمِنْ فَعَلَى لِلنَّاعْ اللَّهُ الْفَالْوَالْمُ الْمُنْفَالُوا اللَّهِ ال مَّشُودُ بُرُسَّدُديْ حَيُونِ بنساءعَ الْسَرِيمَةُ عَالَ عَالَ عَالَ وَالدِسولُ الله صلى الله على وسلمَّنَ اسمل وكالبانال لله حَرَّ ثَنَا كُتُمِّ وَالْحَدْنِ الزُّالْلِكَ عَنْ حَبَّدُ اللَّهِ وَلَيْ أَنِّس رَمُكَ قَالَ فَالْدو روز) بُنْ اللَّهِ عَالَ حَدْثَنَا حَيْثَ كَالَ مَالَ مَعْوَنُهُ بِيسِيَّا مِاتِّنَ مِنْ مَالِيٌّ عَالَيَا الْمَعْرَفَ الْمَ الدَّسْ تُعَدَّ الْهِ لَهُ الْاللَّهُ واسْبَنْ فَيْكَنَّ اومَ لْيَصَلانَنَا وا كُلَّةً بِعِشْنَا فَهُوالْسُلْمُ فَاللُّسُمُ وعَلَّهُ

مُنْ اللَّهُ مَا لَكُنِّ وَلَهُ الْمِلْ لَدِينَوا هِلِ النَّامُ والسَّرِيدَ فِي النَّرِي وَلِينَا الم لقُولِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ عَنْهِ أَوْ الدُّبَّةَ عَالَمُ الْرُولِ الْمُنْ أَنْ أَولُوا الوَمْرُ وَا حَدَثُما عَلَّى رَأَ عَبِسفا لِلهَ عَالَ حَدْشنا لُسْفِينُ عَالَ حَدْشا الْمُعْرَى عَنْ عَطَهُ عِنْ رَبِيدُ عَنْ الإِنْ أَوْ فَهَ الآصَارِي الآنَ الذي صلى الله علىموسىل تالياذا التمثمُ الفاشدَقلات تَقبُلوا الفهَاقِلات تُدرُوهاول كَنْ مُرْفُوا اوْقرُلُوا الْمَالُوالْب فَهُنَانَا أَنَّا أَهُوَ بِعَنَاتَمَ احِضَ نُنِتُ قَبِّلَ القَبْهَ أَنْهُوكُ ونَسْتَغَفُّوا فَدَه الى وعن الزَّهْري عنْ عَلا فال مَعْتُ إِلاَ أُوبِ عن النبي مل الدعليه وسلمتُهُ عالميت عَوْل المعتم العَا عَمَا والمُعْمَامِ يرهبر مُسَلَّى حد شأ الميند في قالم منذ شار في قال منذ شاخرُو من دينار قاليما تَشَايِزُ هُرَعِنْ دَبُلُ طافَ مالنَّتُ الْسَعِرَةَ وَإِبَالْمُ بَهِنَ السَّفاوالْمُرْوَةَ إِلَّا عَمَا أَنَّهُ مَا لَنْ عَلَى الله عليه وسل فطافَ النشت سَبُّهُ وصَلَّى خَلْفَ الْمَعْ أَخُرُهُمَ مِنْ وطافَ يَعَنَّ الشَّفَا والرَّرْةُ وَلَدَّ كَانَ آلْكُمْ في دسول المَّه أُسوَّةً مَسْتَةً وَسَأَلْنَا عِبْرَ مِنْ صَبْداتِهِ فَعَالَهُ لَيْتُمْ يَجَّا عَنَّى بَطُوفَ مَيْنَ السَّعَاوَالُورَة عد شرأ مُسَدِّدُ قال حدث تاتيقي مُن سَنِّفَ قَالَ سَمَّتُ مُعِلَمَدًا وَاللَّالَ مِنْ ثَمَرَ فَسَلِكَ مُقَالِسولُ القصل الصحالية وسلم مَثَلَ الكَفية نعال انْ أَخْرَوْا فَيْلَتْ والنِّي مُ . في الله عليه وسنم قَلْمَوْجَ والبحد بُلاً لا قاعًا بِينَ البالين فَسَالَتْ بلاكا الماء وَقُلْنُ أَصَلَى النَّيْصَلِ الله عليه وصلم فى التَكْتِهُ عَالَ أَمْ رَضَّحَمَّنُونَ بِنَا السَّارَ تَشْمَا الثَّنْ عَلَى سَاره إنادَمُكُ مُخْرَجَ فَسَلَّى فَوَجْ مِالكَمْهُ وَكُفَّيْنِ عَرَثُهَا أَخُونُ نَصْرَ فَالحَدْثَنَاعَبُهُ الْرَّاق أَحْدِوْ أَارْبُرُورْ بْعِ مَنْ عَلاه قال مَعْثُ بِرَعباس قال لَلْخَطَّ النِّي صلى اقدعليمه وسلم البَيْتَ دعاف وَأَحِيه كُلُهُ اوْ إِبْصَلْ مَنْ تَرْجَعْنُهُ فَلَكُوْ بَرَكُورُ كُونِ فَكُبُلِ الْكَعَبَةُ وَالْحَدْ الْمَبْ الله الله المنوجة في والقائمة عن الله و عال الوهرية قال النوط الله عليه وسلم السنة بل النِّسَةَ وَكُدُّ حِدِثُنَا عَبْدُالله وَنُدِّيادُهُ السِّدُسُنَا إِنْهَا مُنْ أَعِدًا مِنْ عَالَهِ ا عنهما قال كالترسول المعملي الدعليه وسرامل مَعْوَيَتْ القَدْسِ سَفْعَشْرَ الْوَسِعَةُ عَشْرَتْهُمْ الكان وسول المصل المتعليد وسارعت الدوية الماسكة فالزل الفاقلة ثرى تقلب وجهات فالسباخة ويت يُعَوِّ التَّعَيِّةُ وَأَلَى السَّمَوا مِن السَّامِ وَهُمُ اليَّوْدُ مَا وَلَا مُمْمِ مِنْ فِيلَتِمُ النَّي عَالَ المَالمُشْرِقُ

و قسسة و المق م الفرق. منالفرع بديروروس س المهسيرة و يعني انسلین به بینالشاس الغرع ١٢ فڪير الم سقط ابتعاد بعند ەمىسىطەد 10 ئالنى يەن ئىتسدالاسىلى رغال المشقهاء الى كانوا عليا متاوا ع مال الحقولة سراط مستقم اهمن البوتسة

ا دیال ۲ سان مو سان مو

اليونينسسة بالبات الياء الله السيد المستود ا

اومیدالدوشتنا به واله انسسدوالداین ایدمیم ۲۰ وقال این آبی مرج ۲۱ القرآک ۲۲ یفتح البدادلیسید واد الیفادی الالاسسیل فیکسرها

لَقَوْبُ يَعْلَىٰ مِنْ يَسْاعُلُ صَرَاطَ مُسْتَعْمِ فَسَلَّى مَوَالنبي صلى الله عليموسل وَجُلُّ مُ تَوَ عَلَمَاصَلْ عَلَى قَرْمِمَ لِلْأَسْارِ فِي صَلَا مُالتَّسْرِ فَكُو مِنْ لَقَدْ عَلَى فَقَالِ هُوَ يَشْهِدُ الْمُصلَّى مَعْر سول اقتصلي الكَ و و الإسمالي متوالكه، تقرَّف القرَّم حَنْ وَجُهُ الْحَوَّالْكُوبَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى ا - يتناهشام قال حدثنا يتي ربالي كترعن عُود تن عبدار الشين عن بارقال كالدوول الد صلى الله عليموسل يُسَلِّي عَلَى رَاحلته حَيْثُ وَجَهَ مَاذَا ارْدَالْفريسَة مَرْلَ فاستَقْبَلُ القبلة حرشها عُمَّنُ فال مدنشا بحر مرئين منشورة وأراهم عن علقمة فال قال عبد المصلى الني صلى المصله وسلم قال الراهيم لاأدرى أَدَا وَنَقَصَ فَلَاسَ لُمْ قِسِلَ أَهُ إرسول الله المُستَدَف السَّلافَ أَيُّ قَال وماذَا لَذَ فالُواصَلْتَ كُدًا وكذافتة وطلب واستقل الفيلة ومتدمعة تأثر ترسية فلألف مليا وجهد الداه كوحدة في السَّلادَ مَّن أَنْسَأَ أَنكُرُه وَلَكُن المُّ الْآلِثَ رُمُنكُمُ الْمَدى كَانْسُونَ فاذَالْسِينُ فَذ كُوف وإذَا شَكُّ أَسُمُكُمُ فِ مَلاَهُ مُلْيَصِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ ال \* لاَرِيَ الاعادَةَ عَلَى مَنْ مَهَا فَصَلَّى إِلَى غَسِوا لَهُ إِلَى وَقَلْمَا إِلَنِي مِلْ الله عليه وسلم في ترقع الناهر والدِّيل لْلِ النَّاسِ وَيَشِهِهُ مُ مُمَّالِقَ حَدِيثُما خَرُونُ عَنِّ قال حدَّثَ الْعَشَيْعَ فَي تَعَدِّعَنْ أَنْسُ قال عَال الإوافقة وقيق تلشفتن بارسول العلوفق والمرمق مهام إرجيم سأسالي فتزك وانفسد وامن مقام راه برمسل وآماً فيف فلت ارسول الله تؤاخرت نساطة ان يتحق ذاه وكلمه والمرواله والفار وتزلّ يُّهَا جَبَابِ وَاجْتَعَ نَسَاءُ النَّيْ صلى الله علمه وسلم فَى الفَيْرَةَ عليه فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى يَهُ إِنْ طَلَقْتُكُنْ أَنَّ يَدَهُ أَذُ وابَاخْيَرَ مَنْكُنُ فَمَوْلَتْ هَذِه الآيَةِ فَكُرُ ثُمَّ أَل إِنَّا إِنَّ فِي مَرْجَ وَالدَّخ واليَحْيِ وَالْو بَ قال حاثى يَسْكُوال مَسْتُ انْسَلِيدًا حِرِشْهَا عَبِدُ اللهِ نُوسِكَ عَال الْحَرِيامُكُ فَيُ الْسَيْحَ وَمَسْانله مِن ا مِّها للهِنْ هُوَّرَ كَالْكِينَا ٱلنَّالَى يَعْبَا وْصَلَاهُ السَّجِّ الْعَبِاصَمْ آتَ فَقَالَ كَانَّ وسولَ اللَّه عليموسَةِ لَدَّ أَرْنَ عليه الْيَلْقَرُ أَنَّ وَمَدَّامَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّعْبَةَ فَالسَّقَيَّ أُوهِ ا وَكَانْتُ وَجُوعُهُ بِإِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا الدالكتية حدثها مستدفال مدننايتني من شعبة عن المكتم عن الرهم عن علقمة عن عبداله ظلمن لا النية صلى الدعل عوسل السُّلَق مَنْ الفائد إلى السَّالة الله الله المال وماذ السَّا المال السَّاق مَنْ

بكي وتصد تعدتن والمسب حدالية وبالمن الشعد حدثنا فتية فالمعدث بُّ جَعْدَ مِنْ حَيْدِ مَنْ أَنْ النبِي مل الدعلي عوساراً كَ تُطْلَقَة فِالسَّلِةَ عَنْدَة وَالسَّ مفتها بَكُمُ يَدد فتأل لذا أحدَ كَإِذَا كَامَ فَسَلانَ أَكُورُ أَوْلُكُمْ مِنْ أَوْلُكُمْ مِنْهُ رِيَّنَ النَّهِ فَالْمِيْرُقُنَّ أَحَدُ ثُمُ فَلَ فَيْلَتِهِ وَلَكَنْ مُرْيَسَانَ أَوْمُكَنَّ فَلَكِيْهُ مُّ أَخَذَ لَرَفَ رِدَاتُهُ فَيَعَسَقَ » تُرَدِّيَعَتْمُ عَلَى بَعْسَ فِعَالَ أَو يَفْعَلُ هَكَذَا عِرْشُوا عَبْدُا فِعِينُ وُسُفَ عَالِ أَخْمِنَا أَع عُن صَّلَالَهُ مِنْ عَرَانَ وَمِولَ المُصلَى المُعلِمُ وسلم رَأَى بُسَانًا في حِدَا وَالتَّهِ مَنْ عَمَلُ مُّمَا قَلَ النَّاس فَسَالَ إِنَّا كَانَا سَدُ كُرُسَلِي فَلا يَصْنَ قِسَلَ وَجُهِهِ قَالَ الْمَقَلَ وَجُهِم إِنَّا صَدًّا عَسُدُ الْمِنْ أوُسَّتُ قال الْحَسِرِ الْمَكَّ عَنْ هشام مِن عَرَوْمَ عَنَّ إِيهِ عَنْ عَالَسَتَهُ أَمَّ لَوْمَ مَنَا أَنْ وسولَ الله صلى الله عاس سلزأى فيسدادالقية ففاكااؤ بسافا وفنكمة كمثن بالسوس تداه الخاط تشكى مزالت (11) صريمي أوسي من المعمل عالي أخسر فالراهم من سند أخسر فالراهم والمناسبة من مدم عسد الرسن أن أ رَ يُرَوْ وَإِلْكَ حِيدَ عَدُ أَمَا نَارِهِ وَلَ الله على الله عليسة وسَنْعُ بِإِلَى أَفَنَ عُلَمَ في سالًا والشعيدة مُنْ الله على الله عليسة وسنة على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على الل فَكُنُّ لَمُا نَقَالِ إِذَا تَعَيَّمُ المُنْكُمُ فَلَا يَتَعَمَّنُ فِسَلُ وَجِهِ وَلَا عَزِينَهُ وَلِيَبِعُنُ عَرْيَسَادِهُ وَتَعَلَّمُ لاَيْمُونْ عَنْ عَسْفِ المِلاة حراثها عَنْ رَبُّكُرُ قال حَسْنَا السُّنْعَ رُفَّيًّا دار حن أن أباهر مرتوا بأسميد أخبرا أن وسول المصل المعلي راًى عُنَامَة فى الله المسعدة مُنْ الآرسول الله على الله عليه وسلم تساقكمًا مُمَّ الدادَ اتفَعَم احد كم والمستناشكة قال أخرى لمَنافَدُ فال مُعشَّنَاتُ قال قال قال الذي من السعيدو سير لا تَعْلَنُ الحَدُّ وي هرمية . قال الماقتد بنندة ولاعن فينه ولصحن عن ساره اوغف دبله ماست لينزق من ساره وغشة وهووهم كنيهمعهم يُدي ورس آدم الحدثنائية والحدثناقية والمدنونية والمعتباني بمات والمالية مداله رَضَيَّ فَلَمُهُ ﴿ مُرْشَيَا عَلَى وَالْ سَدِّنَا لُمُنْ مِدَنَا الْمُعْرِكُ مِنْ حَدَنِيَ

و سيد ، و بالمساه

و أو رى ء - إ القبسك مِردِثُم ١٣ أَنَّالِنِي القنوالمستنى والاتان قنوان والجاعسة أيشا فتوان مثل متو ومتوان لاس وميزمه وو يمسى أن طهمان

لنَّالِتَيْ مَلِ الْمَعْلِسِ وَسِلِ الْسَرَقُلَامَةُ فَالْمُقَالِسَعْدِ فَكُمَّا عِصَادَ يَهِنِي أَنْ يَزْقَالُ وَعَنْ كُنِينَ وَلَكُنْ عَرْيِسَادِهِ أَلْ كَعَنْ قَلْمُعالِيسْرَى ﴿ وَعَنَا أُخْرَى مَعْ صِيدًا عَنْ السَعِيدُ لَعُوهُ المستنب ومفارة الزاقية السميد حدثنا آدم قال متشاشية عال متشاققادة قال موشا الم يُمَا وَالْ وَالْ الْذِي مُلِ اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلِ الدِّزَّقُ فِي الشَّعِيدَ عَلَيْهُ وَكُمَّا زُمُّهُما والسُّبُ وَقُلْ تَعَامَقُ السَّعِيدِ حدِيثُ إِنْ الشَّرُةِ إِنْ تَصْرَقالَ حَنْدُنَا تَبْسُدُ الزَّذَاقَ تَامَّدُ مَنْ عَسَام مَعَا إِفَرْ بَرْدُ ن الني مل الله عليب وسيل كالما فَاظَهُمُ أَسِيدُ ثُمَّ إِنَّ الشَّلادَةَ لَا يَشْرُقُ أَمَامُهُ الْفَالِي الصَّادَاتِينَ سلاه ولاعن من ما فاعن عند ملكا وليست عن ساله المتحد المعاقبة الماسك مُعَمَّا لِمُنْ الْمُعَلِّمُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِن انَّ النيَّ صلى الله على وسل رأى غَنْامَ فَوَالسِّبَادَ عَنْهُمَّا سِلْمُورُونُ مَنْدُ وَكَا هِيَّهُ الدَّكَ ا وسْتَمُّعلِه وعَالَ إِنَّ الْسَدَّ كُمُ أَذَا عَامُ فَي مَلاَ مَعْالَيْنَا عِيدَيَّهُ أَوْرَيُّ عَنْدُ وَمِنْ فَلِيْنَ فَلَا يَمْزَقُ فِي لبلته ولَكَنْ عَنْ يَسَاره أوتَحَتْ قَلَمه مُ مُّا تَسِلْطَرَفَ رِمَا تُه فَيْنَ فِيسه وَرَدَّيَةِ شَمْعَ لَي يَعْضُ فَال أَوْ يَهْمَلُ مَكنَ ما السَّب عندالامام النَّاسَ في لَقُلُم السَّلا توذ قرالفيلة حدثها عَيْدُ الله رُوسَق عال المسيرة المناك عن الدالزناد عن الاعر وعن الفائر بروا أن وسول المصلى الدعليد وسلم مال عل مرود بْلَتِي هُهُنَا لَوَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُنْسَوِّكُمْ وَلَارُكُو عَلَيْكُمْ إِنَّى لَازًا كُمْ مِنْ وَرَاطَهُ مِن عَدِ ثَمَا يَعِينُ أ صالح فالحد أناكليم أسكون عن هالا بن على عن أنس بعد العاصل سالله على الله عليه وسلم سَلَدَةُ مُرْفَعَ النَّهُ مِقَعَال في السَّلا وف الرُّسُوع اللَّه الآرًا مُرْسُ وَرَاقَ كَالْزَامُ ما السَّ غَدَّلُ مَنْهِدُ فَعَالَمُونَ صَرَّمُوا عَبْدُ لَلْهِ مِنْ أَشِكُ قَالَهُ مُسْرِقًا مُنْ أَعَنَى العَ عَمْ وَسُداللهِ مِنْ عُرَانَ وسولة القصل المدعليسه وسسلم سأبق بثن اختيل التي أضر مس استقياء والمكع النية الوداع وسابق بين والتي تؤنفت ومزالتنية المتشعيدين زري والكتب فاعتن فتركان فمن سأنقرها واست وَتَعْلِينَ الْعَنْدِوْ لِلْشَعِدِ \* ﴿ وَقَالَمَا إِنَّا هِبْمِ مَنْ مُبِيدُ اللَّهِ يَرْبُنُ صَبِّيعِ مِنْ أَسْرِبُوهِ اللَّهُ عَالَى فالنياملي اختطب وسلج العن التشرين فقال أنزُ وعَلَاسَتِ وَكُنَا كَرُمَالُ أَنْ مُوسُولُ الْهُ

صلى الله عليه وسلم خَفَرَجُ ومولِّ الله صلى الله عليه عوسلم الى المسلاة ولمَّ يَلَنَّفُتُ اللَّهُ وخُدُهُمُنَافِرُهِ مُنْعَبُ إِلَّهُ فَأَمْدٍ خُالُ ذَاقِ قال أَحْدِدَا إِنْ جُرَجِ عَالَ أَحْدِثُ ابِنُهُم ابِيَنْ سَمَّ لِي بِيَصَّدَ أَنَّهُ جُلا وحديث امهأته رجادا فتافات عنافا أسعدوا فأشاه يحيشنا أوعيث أمر ولايقسس حدثنا عبدانه ومسلمة فال عَنْ يَحُودِنِ إِلَّ سِعِعْنُ عِنْبَانَ بِيعُكِّ أَنَّالُسُ مُسلَى الله ع فَعَلْكُمْ أَنْ تُعَبِّدُ أَنْ أُصَلِّي لَا مُنْ يَعَكُ مَال فَلَشَرْتُهُ ٱلْمَسْكَانِ فَكَبْرَانِي صلى الله · الْمُسَاحِدِ فَيُ السُّونِ وَمَلَى الْرَاءُ بُنْ عَارِبِ فَي مَسْعِدِ فِي وَا مذئن عفيل عزا ينهاب فالباخ ابُ الِّرِسِ الآنسادِيُّ أنْ مِشْيانَ بَرَشْلِيُّ وهُوِينْ أَصَّابِ وسولِ اللهِ صلى الله عليسه وسساخة العارسول اختقد أنسكرت بتسرى وأماأصلى انتوى الْتَى بَنِي وَ مِنْهِمُ أَسْتَعْعَ أَنَّا فَيُسْعِدُهُمُ عَلَى جِمْ وَوَ وِلَالْمَا اللَّهُ تَأْمِن تَصُلُّكُ وَيَعْنَ فَاتَّعَلَّمُونَا قَالَ فَقَالَ أَنَّهُ وَلَا فَعَلَ الله عَليه وسفسا فَعَلَ أَنْ

المنسام ١٢ مَالُ عء المحمد وء لهسم

١٦ الناملة ١٧ فأعل رد المسلم المرخط مع الرمسية وعشرين ور متقلدين ، و فكاند

مُسافلة قال عَبْانُغَفَدَارسولُ العصدلي المعطب وسدلم والوَّبِكَرْحِينَا دُتُفَعَ النَّهَارُقِ المَّا تَشَاكُمَنْ رسولُ ال لِمِ تَاذَنْتُهُ فَلَ يَعْلَمُ مُنْ مُعَلَّمَ الْيَتَ مُعْمَالِ إِنْ شُشُانِ الْمُثَلِّ مَسِنَ مُثَلَّقُ عَالَ أكَدَّرْتُهُ أَلَى الصِّهْمَ البِيَّنْ فِعَامِرُ سِولُ اقتصل المعلم وسلم فَكَبَرَ فَقَيْمًا الصَّفَا أَصَلَّ وَكُمَّ إِلَمْ قَالَ وَجُسْنِهُ عَلَى مُزْرِعُمُ مُناهَالًا قَالَ فَشَابُ فِي البِّيتُ وِجِلُ مَنْ أَعْلِ الدَّارِدُو وعَدَهُ الْجَعَا عَالَ فَانْدُمْنُ مَا تَمَاكُ مُنَّالًا تَعَشَىنَ أُوانَّ الْكُفَّتُسن فقالَ يَعَفُّهُمْ لَلْتَعَنَّا فَقَ لايصْدُالا وَرَسُولًا وُلُانَه صلى القعليد وسلم لاتَقُلْ ذَلِكَ ٱلآرَّا مُقَدَّقال لالْهَ الْاللهُ مُرينُهُ عَلَى وَجْعَانَه وَالداللهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَمَعَمَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّ الدارس فاللالة الاالله يتنى للقر جمالته . فالمان بباب مُسَالَتُ السين مُ تَعَالَتُه السين مَ تَعَدالانساري لد وسالم وهوم سراع من حديث عدون الر سعام الله مُحُولِ المُصورَعُ وَهِ وَكَانَا مُ حَرِيدًا مُرْسُلُ الْمُنَّى فَأَنَاكُمْ يَحَدَّا رَجُدُ البُسْرَى حدثما سكم مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ مُلَّمْ هُنَّ إِيهِ عَنْ مَسْرُوق عن عائشَهَ وَالَّهُ الله عليه وسلم يُحبُّ النَّيْسَ ما السَّنْظَاعَ فَاشَّانَهُ كُلَّهُ فَاظْهُورُ وَرَّبُّ لُمُونَنَّهُ مَا لَكُنْسُ شُ تُوُورُسْرِكَا كَمُ اللَّهُ وَيُعَدِّلُهُمَّا إِلَى السَّاجِدَةُ وَلِمَالِنِي عِلَى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّه وَرَاتُهَا مُهِمَسَّاجِدَ وَمَا يُكُرَّضُ السَّلِنَا النَّهُود ورَأَى حُرُّالِكَ مِنْ الدِيُسَالِي المَّامَةِ لقبروا بأمنه العلقة حدثنا تحقد بالنقي جال حدثنا يعني عن هنام عال اخبر في الوعن عائدًا نَامٌ حَبِينَةُ وَأُمْ سَلَقَوْ لَوَا كَيسَنَوا يَبِهِ الْمَلِينَةِ فِهِ الْسَاوِرِيَّةُ كَرَالْتَهِي ملى الدعلي وسلم فعال اُولِنْكُ أَنَّا كَانَ فِيسَمُ الرَّبِسُ السَّاعَ فَلَكَ يَوْاعَلَى قَبْرِهِ مَسْعِدُا ومَوَدَّعُا في اللَّذِي عَنْدَانَهُ وَمِ اللَّهِ عَدِ ثَنَّا مُسَدَّدُهُ الدِحدُ ثَنَاعَبُ فُالْوَادِثَ عَنْ أَفِي السَّاحِ عن أَنَّس وَاللَّهُ لني صبلى الله عليد وصدلم للَّذينَةُ فَكَلْ الْعَلْيَ الْمَيْسَةَ فِي قُ يُعَالَّلُهُ مُرِينٌ حُرْد ويعْمُوف فأقامَ الذ له وسلفها: يُعِلَّمُ مُنْزَلِلَة مُّ أَرْسَلُ لَدَ فَالصَّارِ فِللْمُنْتَلَّقُ عَالَسُيُوفَ كَأَنَّ الْفَالْف لَللني سبل المعطب عوس إعلَى رَاحَتُ موا مُويَكُر وَدُلُكُويَلا كُيِّ الْقُلُوحَيْهُ سَيًّا الْوَيْفَأُ على أ

جون غيران في من شائعة تشاه المنظولية في من إسرائة والما من يداد التساقيد عالمة والله والمنظلة والمنظلة المنظولة المنظول

سُب السَّلاَعَ إِمْ إِن إِنْهُمْ عَرَقُهُما سُلِّينَ نُحْوِهِ قالمد تَتَانُعُهُ عَن أَلِي النَّاحِ من أَسْ قَالَ كَانَ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْمَ إِسْلَ فِي حَيْرًا إِحْرَالَفَمْ مُرْجَعُتُهُ اللَّهُ وَكُوكُ كَانَ إِسْلَ فِي مَرًّا بِعَر الفرَقِيلَ النُّوعَ السُّعدُ ما تَحَنُّ والسُّلاعل مَوامنوالابل حدثنا صَلَقَتُرُ الفَّ الما اللَّه علاما سُنَةِ أَن مُ سَانَ قال اللهُ عَلْمُ الله فَن كُلَم عَالَ وَأَيْثُ الْمَ تُعَرِيعً لِلْ الدِّيعِ وَقالُ وَأَيْتُ النَّي على الله و والم يقتل ما مست من سل وقد أن المنه وأونع الموني من المسلمة المراث وما فقد وقال الْرُقْرِيُّ اخْرِنِي الْسُوَّالَ النِيُّ مِلَى الدعليموسُمُ عُرِضَيْعَتِيُّ النَّارُوانَا أَصَلَى حدثها عَبِسُامَة إِنْ صَهَٰلَةَ عَنْ مُلِنَاعَ ذُوْدِنَ ٱسْتَمَاعِنْ صَلَاعِ بَسَاءِعَ حَبْسِنانَهِ بِنَ عَبَاسٌ فَال انْحَسَفَ الشَّهُ سُ فَسَفًّ وسولنا فلمعطى المدعليه وسلم مخمال أدبث النادة فما بمنتقر كاليومقة أثقق ما لليت كاهية السُّلَة الرَّمُ اللَّهُ الرَّهُ مُسْدَّةُ وَالرَّهِ مُنْ الْمُعْمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ المُرْمِ اللّ لى الدهاب وسلم عال المعلَّوافي يُوتكُم من صَلاَتكُم ولا تَشَلُّوها أَيُوراً والسِّ السَّلاَق المراه وأضرتنف والعَسْنَاب وتُدَكِّرَاتُ عَلَيْانِ مِن الدِّعن كَمَالسَّالِ مَعْشَدُ مِنْ أَجْمِلُ ثُ كالبحد من مناك عن عنداته من د مناوع عنداته من عمر وهي الله عنه سما إنَّ وسول المصلى الله عَلِيهُ وِسَامِ قَالَ لاَ مُنْكُ أَوْاعَلَى هُوَا لَا لَمُنَدِّينَ الْأَانْ مَكُولُوا اِ كِنَ فَانْ أَمْ تَكُولُوا إِ كِنَ لَاكْ مَنْكُولُوا عَلَيْهُمْ مستكنما أستابته فالمست المساذة في السينة وقال تحرُّون والمعند والمادُّ فُل كَانْتُكُمْ مَنْ بُّسَلَالشَّالِدِلِ الْحَيْدَالْيُ الْمُعَلِّدُونَ كَانَانُ مُّهَامِرُسُسَلَى فالبَيْعَ الْأَيْعَظْ لِلْقَالِيلُ صرفها تُخَلِّدُهال

۽ کال ۾ سَربُ ۽ الانسار ار وامة فحاليم تنشة بعيد قوله فأرادوقيل قوية به اه من هامش الأصل لكن الذى في فرع أخروطيسه مثرور القسطلاني أحمل ملك ووان عروا موضع والسود 10 أنسلام

المسجف ع برات المسجف ع برات المسجف ع برات المسجف ا

المسيراة بالمستقم والمرام وركون أبه عن ماته أن أم المن و الدول الدمل المعليه وسلم كسنتراك بارس كنت أعلله المار مفت كون المال تعليه المرالسود ف الدول العمل الدعلية وسل أُولُك لَنْظُومُ النَّاماتَ فيها السِّفاالسَّاعُ اوالَّ جُلِّ السَّالِحُ تَوْاعَى مَبْرِه مَسْعِيلُ وسُوَّرُ وافِيه تَلْفَالْمُسُورَ وتسلقتم والتلق عشداله ماسب حتناا والمكن الدانيران من الزهرة المبيان عَندُ الله نُعَيدا لله ن عُنية أنْ عائسة وعَيدا الله نعار عالدَّالْمَ لَي مُول الله صلى الدعاء وسل لْفَوْيَشْرُ حُمِيمَةُ أَعْلَى وَجْهِهُ كَانَا اعْتَبْهَا كَشَعْهَا عَنْ يَهِمَا فَالْ وَهُو كُذَا لَا الْعَالَى الْعَوْدِ والنسارى الفيد والمورا يسام ومساحد فتلا والسنتلوا فاشا تجهي الله رأ مسلمة عن مات عن ان نهاب ورُسَعِدن السَّبِ عِنْ الْحَقُورُةِ الرَّدِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ وَسَلَّمُ قَالَ فَا قَلَ اللَّهُ الْهُوالْمُعَدُّوا بُورَا نَيَامُ مُسَاعِدَ ما لا مُنْ عَوْلَا النَّيْ مِنْ الله عليه وَسُلْم يُعلُّمُ لَا رَشْ مُسْعِدُ اومَ لَهُورًا عد ثنا تحدَّدُ رُسنان قال حدَّثنا هُمَّا مُعْمَ والدحدُ تَنْتَبِياً رُهُوا فُوا مُكْمَ فالدحدَ تَناتِر مُالفَعَرُ فالحدَّثنا بارُنْ عَسِدانه عَالَ قال وسؤلُ المصل أقد علي عوسل أصليتُ خَسَّا أَيْسَلَهُنَّ احَدُّى وَالاَّعِياء قَيْل سرتُ الرُّعْبِ مُسَارِنَةُ بِهِ وَجُعَلَتِهِ فَالْاَرْضُ مُسْعِيدًا وَأَعْلِلُ مِنْ لِمِنْ أَنْ الْدُوتُ السَّالَةُ يُسَلِّهُ أُسلَّتُ لَا لَمُناخُ وَكَانَ النَّيْ يَتُ الْكَوْمِيثُ لَدُو بُعْثُ الْوَالسَّاسَ كَافَلُوا عُطَيتُ الشَّفَاعَة المستب فيلتران السعة بعرشه أستنه فأسراك المستناك أستناق التمن منامون من عائسة الدولية كانت مؤدا تلى من القريدة المتقوطة كانت متعهدة فالت تقريب عدية للهد عَلَيْهِ وَمَا يُرْضُ مُ مُودِقًا أَنْ غُرَضَمَا الْوقِعِ مِهَا فَرَدُ مِعَدُ الْمُؤْمِنُ فِي عَلَى مَا مَنْ ا لتَسُوهُ تَلْتَحَدُو النَّهُ قَاتُهُ مُولِيهِ قَالَتْ لَمَنْفُوا مِنْتُ وَمَنْ فَتَتَّمُوا فِيلُهَا قَالَتْ والله إلى لَفَاتَنْتُسَمِّيم دُمَّرُ مِنا الْمَدَّالْ وَأَنْ الْمُ فَوْفَعُ مِنْهُمْ مِن الشَّفْتُلَانُ هَذَا الْدُي الْجَمْتُونِ بِعَرْ فَرُوا اللَّهُ الْرَبَّةُ وهُوفَاهُمَّ عَالَتْ كِلَتْ الدِّيول الله على الدعليه وسلم فَاسْكِتْ مَالَتْ عَالِثَةٌ فَكَانَ لَهَا حُدِ الْوَالمَشْعِد الوسفْرُ فالشفكات تأبني تقليد عندى فالشقلا تفكر مندى عشا الأواث ووَمَالِمُناحِينَ أُعْلِيسِرِينًا و الْأَلْمُسْتِلْنَالِكُمْ إِلْمُانِ

Section 1 to a contract the section of the section ماست والدالب وولافهم التسمية والمامية وسافك والاستنا والتعالم والاستار المتاام فأبين الفالفاة موتنا مستدال حسنتنا علي من عبد المعقال منتفي المر قالياً عرف مند القائد كانتيام وهوشال ؟ عَرْ بالأهل أ بتعدالتي شارا فاعليت وسالم حواتها فتيتأن تستقال متفاعث كالترزي أن بالزمن إلى الزع من والي سَمْ عَالَت المورول المسل الشعليد عُوسَ لم من ما عالمة فالمعدد مايلة البيت عقال أين الراج الدعالث كان من وسمع من المنظر والم يعل والم المن والمسال والمعلى المعاليد والسام النسان التُرَايِن مُوسِطُ المنسال إليسول المنسول المستول المستول الدرل الله والصعليب وسع وعُو مُسْطَسِعُ قَلْمَعَظَ دِدَاثُهُ عَنْ مُنْفِرًا مُلْهِمُوالِ فَيْحَلُ الْمُولِ الْمُعَلِيا لَهُ عَلِسه وسنع يَسْبُهُ حَنْهُ يَفُولُ مُمَّا يُرْابِهُمُ ابْرُبِ حدثنا ويُسْفُينُ عيينً كَالْمَانِيَا بِيُحَدِّرُهُ مِنْ أَيْمِنْ إِن الْمَرْيَة فالدا يُشَسِّعِنَ مِنْ أَصِبِ السَّفَةِ ما مُنْ يُرَحِمُ لَ تَقْلِبُونَا فِأَالزَارُ وَإِمَّا كَسَافَةُ وَهُوافَ أَفْنَا وَسُ منها ما يَنْ أَمُّ عَمَّا السَّالِينَ ومنها أَيْنَا فَالسَّمْ مُعْمِنَا فَعَيْدُ مَا مُسْتَكُمُ أَمَّ فَا تَرْقَ مَوْمَةُ السَّلَ السَّسَادُ مَلْنَافَدَمُ مِنْ مَثَرُ وَقَالَ كُمْبُ رُمُ عَلَى كَالْلِي مُنْجَافًا لَهُ عَلِيهِ وَسَلِمَ الْدَسَوسَ مَرَدَا بِالْبَعِيد تَسَلَّى فِيه حراثُهَا خَلَادُنْ يَعْنِي كَالْ وَالْسَاسَةُ وَالْنَصَد اللهُ الدِيعُ وَالدِينَ عِلْد المَاسَانَ عَال اتبت الني ملى الدعل وسن وهُوف السَّعَد قال مستركرا أقال فعنى وخالصل وكمتنو كالمال حاليه وَيُعْتَقَدُا فِهِ وَانْفُ مَاسَتُ أَنْفِيتُنْكُ السَّمِيَّةُ لِيَكُمْ رَكُمْنِينَ حَدِثَمَا سَبِدُالِهِ بِكُوسُتُ وَالْ النسيرالمك عن عامرين عبدا تعنين النيتر من تقرو بنسكم الركا عن الدكتكة السكر كدر سولما لله مل المعلية وسل الدائلة على المد المستقل الموالمن المناسب الملات فالسمد عدتها عبيباله وأيف كالاشبالية عن ادال المع التمريع المدر والم ومولاته من الدمل وبدل قال المركة من على المد تمادا بوسسة الدين في منازعين 

كلام فالاسل وكناك ذكره المسلك فالمع سَنْ المسمد أه من ماسش الاستل ومال ف القسطالال ولايي درغرب بفقرائص والزاع منضم سلاش همرة فأنظره ٦ فقالت ٧ وقالت ٧ وقم ٨ يقل و لقيدرات و الدمن الغُتُم إِل السُّرُحُ مِن قَبْلُ أنبيكر معين صبط ا فأكن ا فأكنْ أن يكونوا من المعتمدين ءًا حَدَثَىٰ أُنو 10 أَنَّ مری 17 کناال فالبونينية ١٧ أبُرَّبُن ١٩ أخبره ٢٠ رسول الله

بن عَلَى الصَّمِيدُ الكُفُّ أَوْلَ والموسم عبيقاتها لخولان أومم سِنُ أَنَّهُ قَالَ يَسْفَى مُوجَّهُ اللَّهُ بِنَّ اللَّهُ أَنَّ

. أَخُدُ مُعُول السَّل انامَ فالسَّعِد عرامًا فَتَنَيّة لله يقول من رجسل ا والله قال معتما الرونون أسمعن الن تشاعبد الأحد فالحدثنانية ويتتناعب السَّعْرِقِ السَّحِد حدَّما أَبِوَّالِمِ السَّكَمُ رَنَّانِعِ قال أَحْدِوَا مُعَبُّ عَنَّ الرُّحْ دالرَّجْن بِي عَوْف أَنهُ مَعَ حَسَّانَ بِنَ الإِنسَالِانْصارِيْ بِسَنَشْهِ لِأَمَّا الْحَرِيقَ لم يَقُولُ احسانُ أحب عن رسولِ الله صلى الله علس قال أبوهر برقليم أفصاب المراب فالمشعد حدثنا عبذالعزيزم ن ان شهاب قال أحمد في عُرْوَةُ مِنَّ الْرُّ يَدِرُأَنَّ عَالَيْكَ قَالَتْ ل وَ مَاعِلَ وَاسْعُورَ فِي وَالْحَسْبُ لَكُورُ نَا فِي الْسَحِدُونِ ما عَلَىٰ تُنْ عَدِيالِتِهِ عَالِيهِ بَغَيَّ وَمَالَسُغُيْنُ مَنَّهُ أَنْ سُئَّتُ أَعْمَقُهُمْ وَيَكُونُ الْوِلِامُلَّةُ كُرِّهُ ذَلِكَ فَصَالًا إِنّاهِ عِلْمَا فَاعْتَهِ عِلْهَانَّ الوَلِامَلِينَ أَعْتَقَ مُ عَامِرٍ.. في كَلَّ المَعَمَ الْسَيَرَ كَلَيْرُ طَالْلِسَ في كتاب الله فَلْلِسَ في وان السَّمَ طَالَةَ عن يحق عن عَسْمَة وقال حَصْر بنُعُون عربتُعَي قال مَسْتَعْمَ عَيْ وزيقى عن عَمْرةً أنَّ بررة وأبد كرصعد المنبر أما مسب التقاض

ا يُسال ١ أُسولَ ٢ يكنه لإيشر ٢ ان كيان و وزاد مسلق ٥ سلك ٢ والمسلف ٧ النياط الله ما والم ١ قال ويسلم و الله ١ قال ويسلم و الله ١ قال ويسلم و الله ١ قال ويسلم الله عال الماد والله ١ قال ويسلم الله عال الماد والله ١ قال ويسلم الله عال الماد والله ١ عال والله الله الله عال الله عالى الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عال الله عالى الله عال الله عال الله عال الله عالى الله ع

وأم فاقت بأسب كنس المتعدوالتفاط الفرق والقسدى والعيدان حرث لْهِنُّ بُرْسُوبِ فالحدد تناخَد لُهُمُ يُدِّيمِن البِينِ عن أو عَن أو عَن أَو عَن أَو عَلْ مِنْ المَ وداء كَانَ مِثْمُ السَّمِيدَةَ لَكَ مَلَا لَهُ الرَّبِي صلى الله عليه وسلم عنه فقالواماتَ قال أفكرَ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْعَالَةِ اللَّهِ الْمُعَلِيدُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّ حَسِمَانُ عن أبي حَزَمَعَنِ الآخَش عن مُسْلم عن صَبْرُوق عن عائشةَ فالسَّنْ أَلْكَ الاَ التَّامن. فالربائزة الني ملى اله عليسه وسلالى الشعيد فقراه من على الناس مُرَوع تعداداً المربا طننا خَلَيْكُ عَنْ البِين عِن أَفِي وَافِع عِن أَفِي هُرَيْنَ ٱنَّ احْرَامَا أَوْلَهُ لَا كَانْتَ أَفْمُ السّ نَذُ كُرَّحَد بِشَالَتِي مِلَى الله عليه وسلم أَنَّهُ مِلَى عَلَى أَقْبِهِ ۚ وَالسِّبِ الاَسْرِأُوالْفَر مِرْبَعُ فَي السَّجد أسوارى المشعود فقرح اليعالن ي صلى الله عليسه وسساء فقال آطَّلفُوا

شعبد فاغتسَد لَ حَدَشَلَ المُسْعِدَ مَعَال الشَّهَدُ الْوَالِهُ الْأَالِيهُ وَالْحُصَّدُ ارسولُ الله ما ليستم مدثنا عبدالله وتعرفال سنشاهشامعي بالشعد أترضى وغثرهم حدثنا ذكر مائر يقتى فال شة قالتَ أُصينَ سَعْدُومَ اخْنَدَى فَ الاَ كُمْلِ فَضَرَّبُ النَّيْ صِلَى الله عليده و ودُون لَو سِخارِيَا عُلْسَهُ وَفَاللَّهُ عَلَيْهُ الاالم بسر الهم فقالوا القل ال الْتَى بَأْمِنَا مِنْ فِلَكُمْ وَالْاسْتَدُيِّمَنْ فُرِجْ مُدَمَّا قَالَ الْمِيلِ اللَّهِ مِنْ السَّال الْعَمِق الشَّعِدِ الْعَدِ ه وسلم على تعبر حد شأ عبد أن بن يوسف قال أخ وعاليان عباسطاف النعصلي المدعل وْعُرُونْكُونْ لَنَّ مِنْتَ الْمَسَلَّمَ عَنْ أَصَلْكَ عَنْ أَصَلْكَ فَالْتُشْكُونُ الْمُعِسُولِالله صلى الله عليموسية المَّمَا أَمْنَكَى قال المُوفِي مَنْ وَزَاه النَّاسِ وَأَمْدُ زَاحِسَيَةَ فَلَكُنْتُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُستَى الْمُ بَحِنْسِ النِّينَ يَغَرَّ أَوَاللُّهُ ووكتاب سَلْسُور والسَّلْثُ حَسَّنَا تَحَدُّونُ النَّيْ فال لذ للمُعاذُّ بنُهِ شامِ قال حدَّى أي عنْ قَدَادَةَ قال حدَّثنا أمَّنَّ أَنْدَ جُدِّي مِنْ أَصَّابِ النبي صلى الله عليه فلماتقر قاصارتم لخل واحدمتهما واحدحى الحاقظة بالسي ماعنْدَانِهُ فَبَكَى ٱلْوِيَّلُورِضِي الله عند مَفَعَلْتُ في فَقْسى ما يُبْكِي هذا الشَّيْمَ إِنْ يَكُنْ الم هوالعَدُوكان أن تَذْ أَعَلَنَا قَالُ وسنده فاختاركما عندانته فكالأدسول انتعصل اللهء بالمَا يَكْرِلا تَجْبِ إِنَّ النَّاسَ الناس عَلَى فَصَيْموماله أَوْ يَكُرونو كُنْ مُكْفِدًا خَلْبَ بَكُرُولَكُنْ أَغُونُا لا شلام ومَوَدُّنُهُ لا يَعْتَيَنْ في الشَّجِيعِ إِنَّه الأَسْدُ الْأَبْثُ أَيْ يَكُر حد اثماً عَ ن عالم مَن يَرسولُ المتعمل المعطيع وسرا في مَن صعافت مات فيه عاصيُ وَأَسَهُ عِنْ فَتَعَسَّدُ عَلَى المُنْيَر

زبير (قوانز نب طسه وعلمعلامة أن ذر وقى الشيطالاني ولاي درارة كتباسيه والأملات ه فاختارماعنداقه مقط مند ملاص س وشرب طبه ط وهوهم جائده السديق بالنكر داخرين ، كذافي وتشتمن غسرولامة به ام محملت الفاع الدسالكن فالقسطلاني أن أنى في اليونينسة أن مكون مسدأ خبقركته يخواصل ۱۱ الني ۱۲ عا مـــــا

ا الاخوسة - منافضة و المنطقة المنطقة

والملكة

وعنان حريج عال عال ال يصلى الدعليدوسيا فَدَمَدُكُهُ فَلَعَاعَتُنَ مَنْ طَلْمَهُ لَفَتَمَا علىعوسيلوَ بلالُ وَأُمامَتُهُ مِنْزَيْدُوعُنْ مُنْ طَلْسَةَ مُمْ أَعْلَى البائِ فَلَبْتَ غِيد نُ مُسَوِّنِدَ وَثُنُّ ضَالَتُ بِلاكَ نِعَالِ صَلَّى فِيسِهِ فَقُلْتُ فِي أَى كَال بَنْ الأُسْمُ فَرَدَ دَعَبَ عَلَىٰ اللهُ مُ مُرْسَلُ ما لاوس مُنْول الشُّود الشَّعِدَ حدثنا فَتَدْيَدُ عَال فَكَاتُ بِرَجُهُ لِمِنْ فَاحْنِيقَةَ يُعَالُهُ عَامَدَةً بِمُ الْفَرِيكُوهُ بِسادَ بَعَنْ سَوَا نُ عَبْدَازُجْنِ عَالَ حَدَىٰ رَجُرِنُ خُسَيْفَةَ عِناكَ لِيهِزِيزَيدَ قَالَ كُنْتُ مَاعًا فِيلَمْ العالام الهوالقائف قال أو كُنْهُمَا مَنْ القراليَة الأرَّمُ مُنْكُرُ وَعَالَ لله إلك أن أل تَشِيدُ السول المعَالَ الريسَده النَّاعُ والسَّلُومِ وَيُعْلَقُ قالَ فسنتمثث السولاالله فالرسول المصل الله عليه وسلم فما فشه

فالسَّمَةِ حَرَثُهَا مُسَلِّدُهُ السِّهِ مِنْ الشَّرُ مِنْ الْفَشِّلِ عَنْ عَيْدَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الم لم وَهُوعِلَى السُّومَازُكَ صَلَّى وَاحِدَةَ فَأَوْرَثَتَهُ مَاصَلٌ وإنَّ كَانَعَفُولُ إِحْمَلُوا آخَرَ صَلاَتُكُمُ وثُرًّا وَانَّالني صلى الله عليه وس أمَرَيه حرثنا أوالنُّعلن قال حدثناتَ أنعن أوبَّعن الفعاع الإنجَسَاتُ بُحداً باللهالذ (٥) بَصَلاتُهُ اللَّهِ لِ فَصَالِ مَنْفَى مَنْنَى فَانَا كَشَيتَ الصَّيْرَفَا ، وَاحْمَدُوْرُالُكُمُ مَا قَدْمُكُمْ ۚ ﴿ وَالْمَالُولِيدُنَّ كَتْبِرِمِكُ عُنَيُّدُ اللَّهِ بُنَّالِهِ الْمَانَّ الْمَانَّذَ وَالْمَالُولِيدُنَّ كَتْبِرِمِكُ عُنَيْدُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّ النَّدَ جُلاَ وَلَى النَّيْ صَلَّى الله عليسه وسلم وَهُولَ النَّجِدَ حِدِثُما عَبْدُ اللَّهُ رُبُّكُ قَالَ أَحْرِاهُما ندانله مِنْ أَبِي طَلْمَدَةُ أَنَّ أَوَاضَّهُ مَوْلَى عَقِيلِ مِنْ أَبِي طَالِبِ أَخْسَبَوْمُ عَنْ أَي وَاهَدَا إِلَّهُ يتمار ولا القصل المعليه وسلم ف المسعدة أفيل تُلَفُّ مَعْ وَأَلْسَالُ الله وسول المعملي ا ودَهَ واحدُفَا مَا احدُهُما فَرَأَى فُرِحَتُ فَلَكَ وامَّا الاسْزُ فَلَكَ خِفْتُهُ وَفَكَ فَرَوسِولُ إِنَّه لم قال ٱلأَشْبُرُثُمْ عَنَ النَّانَةَ ٱمَّا آحَدُهُمْ قَاوَى المائدةَ ٱوْامَانَهُ وَامَّا لا ٓ خَا تَمْيَااللَّهُ مُنْهُ وَامَّالا ٓ خُرِهَا عُرَضَ فَأَعْرَضَ لِللَّهُ عَنْهُ مَا لَّمْ اللَّهُ الاسْتَلْقَاه والمراز والمرا لمُسْتَنْشَافِ السَّمِدوَاضَمَا إَحْدَى رَجَلُهُ عَلَى الْأُخْرَى . وعن ابر سورالسب تعال فالطويق من غَيْرَمَرَد بِالنَّاسِ وبه قال الحَسَنُ وَالْوَبُّ وَمَانُّ حَدَثُما جَنَّى رُبُّكُمْ قال حدَّث اللَّه وَ إِنَّ وَمِوْدُونُ أَزُّ يَعِرَّانُ عَالْسَةَزٌ وْجَ النَّيْصِلِ الله عليه وعلم مالَّةُ أَعْقَلُ أَنُّوكُ إلَّا وهُما مَد سَانِ الدِّينَ وَلَمْ لْرُونَ إِلَّهِ وَكَانَ الْوَكُمْ رَجُالاً مُكَّاءَلاَمَ لِأَعْلَمْ مَالُتُعْتَمْ إِذَاقَرَ أَا فَقُر آنَ

اختناء عرصداته معيات والمرلى

ماحد ، الحاعة ابن 11 سنة تنام العب سلوسيل من س قلمهاها ور رع فهاقاء برع فقال ١٨ قُصَرَت ١٩ يقول

يدنناأ لومعو يفقن الاعش عن كُمْ إِذَا وَضَّا أَفَاحَسَنَ وَأَقَى السَّحِدَ لاَ يُرِهُ إِلَّا السَّاذَةَ لَمْ يَعَشَّلُ خَطَّوَ وَالأَنْفَعَهُ آمَّهُ كالأصّادِع فِي الشَّمْدِوغَيْرِهِ حَدَّثُنَّا سَامَدُنُ عُرَعَنْ يُشْرِحَدْنَاعا المأساسة و والتعاصر نعل -نُحُسَّتُ مَنْ عَنَا الْمَدِيثَ مِنْ أَق فَلَمُ الْمُقَطَّةُ فَقُولُهُ وَاقَدُّعَنْ أَسِهِ قَالَ مَعْتُ أَي وَهو يَقُولُ ه صدَّنادُمَّانُ مَّنْ إِي رُوْءَ مِن عَبْسِدا شِينَ إِي رُوْءَ عَنْ جَدْمَنْ أَلِي مُوسَى عَن ان دوه و دره ماوت يَّرِنَا مُنْعَوْنِ عَرِيانِ سِرِينَ عَرِّ أَنْ مِلْمَ مُرْتُعَالَ صَلَّى مَارِسِولُ مَّوْمَ الْوِيَكُرُوعُكُونُهُ اللَّهُ مُكَلِّمَا وَفِي المَّوْمِورَ مُلَّ فِيمَدُ مُولُ مُثَالُ لَهُ ذُو ه - - - - د و و و . م د - - به سب و . د پر و متعلمتل معمودها و اطول ثم رضورا سه الدعوسة فيقول سنة أن عير أن ترجيعن عال م

لرُّق المَدينة والْمَواضوالْق صَلَّ فيها النوَّمل الصعليه وسنغ حرشها عُحَدُّن أبي مَكْرُ المُفَدَّى وال شافت بأرئ مُنتِينَ وَالْسِدَسُنامُوسَى رُعْتَبَةَ فَالْعَا يُنْسِالَ رَعَيْداللهَ يَعَرُعُ مَا كَرْمِنَ اللَّو فهاو تُعَدَّثُ أَنَّ أَدُ كَانَ سُلَّى فِهاواللَّهُ زَأَى النيَّ صلى الله عليه وسلم يُستَّى في فلنَّ الأسَّات وحدَّان اللهُ عَران عُرَاتُهُ كَانَ يُعَلَّى فَاللَّالاَتُكُنة وسالتُسلل اللَّالا المَّلَدُ الاوَّافَقُ العُلل الأَسْكَ الأأنتما اختلفا فيستعيد بشرف الرواء حدثها إرهيرت المنذد فال حشنا تشريعان دِّنْنَامُوسَى رُغْضَيْمَ عَنْ الحَمَّانَ عَنْدَاللَّهُ أَحْبَرُهُ أَنَّ رسولَ الله عليه وسلم كان يُقرَّ لن الحُلَقَة نَ عَ الصَّنَ مُورَ في مَوْضِعِ السَّحِدِ الْحَكَ مَدِي الْمُلْقَدِ وَكَانَ إِذَا ذَجَهُ مَرَّ مَصَّرُ كِانَ فى ثلثًا الطَّريق أو سَجُ أومُّسرَّ فَعَيْدًا مَنْ بَعُن وادفاذا ظَهَرَ من نطَّن واداً فَاخَ البَعْلِساء الني عَلَى شَفرالوادى لنَّرْقِيَّةَ فَعَرِّسَ ثَمَّتُ يُسْمِ لَيْسَ عَنْدَ المَسْعِد الذَّى جعبارة ولا عَلَى الاَّكْمَ الق عَلْيه المَسْعِدُ كان تَمَّمَك لْيَ عَبْدًا فَهُ عَنْقَدُ فِي نَعْنَهُ كُنُّ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسارَةً يُصَلِّى فَلَمَ السُّل ف مالسُّلساء دَفَنَّ ذَلِكَ المَّكَانَ الذي كانَّ عَنْدُا لله يُعلَى فيه وأنَّ عَبْدَ الله مِنْ تُحَرِّمَدْ مَهُ أنَّ الني صلى اخه عليه وسلومَ مَثُ الْسَعِدُ الصَّرُ الْدَى دُونَ الْمُصِد الذي شَرَف الرَّوجَة وقد كانَ عَبْدُ اللهُ يُعْلِّلُ لَكَانَ الذي تَصَكَانَ لم يَقُولُ مُ عَنْ يَسِينُكُ مِنْ مَقُومُ فِي الْسَحِيدُ لُسَيِّى وَدُلِكُ الْسَعِدُ عَلَى الله بن الْمُنَّ. وانْبَدْدُاهِا أَيَمَكُمُ مَنْدُو مَنْ السِّصِدَالا كَرَوْمَسَةٌ بُعِيَدَ اوْغُولُكُ وانْ انْ تَحَاكَمَانَ تى الدَّالعرَّق الذى منسدَ منْصَرَف الرَّوْساء وذهِ العرَّي الْمَافطَرَف عَلَى حافَّةُ الطَّرِيقِ حونَ للشَّعِيد الذي ورين المبترف واستخاهب الي مكة وقد التي تم مسعدة فريكن عبد الميسل ف فال المسعد كان يَرُكُ عَنْ يَسادِمُووَ اَصَّوْيُسَلَى الْمَاصَلُقَ الْعَرْقَ نَفْسَهُ وَكَالْتَعْبِ لَمَائِكَ يُرُوحُ مَنَ الْوَاحَ فَلَا يُعْتَلِي النَّلْمَ مَّوَّ بَأَنْ كَلَالُهُ لَكَانَ فَيُمَّلَى فِيهِ الظُّهْرَ واذَا أَفَيْلَ مِنْ مُكَّةَ فَانْ مَرَّيهِ قَبْلَ الشَّبْرِ إِساعة أوم آخوالمَّا وَّمْ مَنْ يُسَلِّي جِالصَّبِ وَانْ عَلَمَا لَه حَدَّمُ اللَّي عَلَى المصليموم كان يَقْزَلُ تَحَنَّ سُرَّحة مَعْد رُويَنَهُ مِيلَيْنُ وقَدِهَا نُنكُسَرُ اعْدَاهَا فِانْنَى فَيَعُونُها وَهِي قَاعُمُنُكِي مان وفي القها كُنْبُ كَدُرةٌ وانْ

ز المزاي. مقطالمزاي قيه السيل ۾ يُعل ط ع صوريل د ع صوريل عود مون الرويئة بعلن

روباسلات فالموضين تتبا في الاحسال تصبح مرتبن كترمسميد المرتبات من مرابط البونسية وخرجهافي البونسية وخرجهافي المرتبات وخرجهافي لكن فالالبرمائي من معالمة فكران السيام من المنابط المرابط المنابط المنا

ه عظیمهٔ س ممط ه ۱۳ ارتجر ۷ کان ۸ عشر ۱۹ سانط فی الیونیسیسهٔ

والمسوى انظرالقسطلاني

ر، حدثنا ۱۱ أن ۱۶ فارسك ۱۲ بعثي بنشور مُعَدَاللهِ وَهُرَحَتُهُ أَنَّ النبي مني الله عليه وسلم مَلَّى فَاطَرَف مُلْفَ مَنْ وَرَام المَرْ وَالْمَتْ فاعدُ ال الله عَنْدُنْكَ الْسَعِدَةُ وَإِن الْوَلْلَةُ عَلَى اللهُ وريَحَيُّمُ مِنْ جارة عِنْ عَنْ الطّريق عنْدَ سَلَمان الطّريق مِنْ ولثك الشكنث كان عَبِنا عَدِيرُ وُسُنَ العَرْجِ بِعَسدا نُعْلَ النَّمْسُ بِالهَابِرَهُ فَيُسَلِّي الشَّهْرَ فَ فَلكَ السَّعِ وَأَنْ عَلِدَا فَهِ مِنْ تُحَرِّحَدُهُ أَنَّ رسولَ المُصلى الله عليموسل مَرْلَ عَنْدَسَرِحات عَنْ يَساوا للريق في مسل دُونَكُونَى خُلِكَ لَلْسَالُ لاصَقُ بَكُرَاعَ هُرْتَى يَنْتُهُ وَيَيْنَ الطَّرِينَ قَرِيبُ مِنْ غَلَوْهِ كَانَ عَبْدُانِه بِعُسَلَى إِلَى مُرْحَمْهِيَ الْقَرَبُ الْسَرَحَاتِ إِلَى الطَّرِينَ وَهِيَ الْمَوْلُهُنَّ وَأَنْ عَنْدَانَا مِنْ عَبَ حَدْثُهُ أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم كانْ يَنْزُلُ فِي لَسُولِ الدَّى فِي النُّهُ مَا النُّهُوانِ قِسَلَ المَّدِينَةُ حَسَّنَ يَهُدُ مِنَ السُّفَرَا وَاسْتَغُرَا وَاسْتَعْرَاوُاتِ يَغَرُّلُ فِي بَقَن ذُلكَ المُسمِل عَنْ يَساوالطُّريق وأنْتَذاهبُ لَهَكَّة لَيْسَ إِنَّ مَثْول رسول المُعمل الدعليه وسف رَيَّنَ الطَّرْ بِنَ الْآنَمِيَّةُ بَصِّيرٍ والْ عَبْدَاف بِنَّ مُرَحدَّهُ النَّالنيِّ على الله عليه وسدم كان يَنْزُلُ بذي طُوي يَيْتُ مَنْي يُعْمَ إِنْكَ الْعَمْ عِنْ يَقَدُمُ مُؤَةً وَمُصَلَّى وَوَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَكَمْ ليَغَنَلَيْسَ فِالمُسْصِدانِي بُنَامٌ ولَكِنَ أَسْفَلُ مِن ذَلِكَ عَلَى أَكَدَةَ الْكِلِّهِ وَأَنْ عَبْسَا أَلْهِ حَدْثُهُ أَنَّ النَّي مل الله عليه وسدا اسْتَقَالَ فُرْمَتَى البَهِلَ الذي يَنْهُ وَبِينًا لِبَهِلَ اللَّهِ بِل عُوَالكُعْبَةُ خَوَلَ السَّعِدَ انى بْي تَرْسَارَ السَّعد بطرَف الأكمة ومُصلَّى الني على اقدعليه وسلم المفرَّم مُعْمَلَ الأكَّدة السُّوداء لَعُمنَ الأَكْدَةَ عَلَيْنِ الْذُعِ الْوَقْقُوهَا مُنْقَلِقٍ مُسْتَقْبِلَ الفُرْصَةَ يْدِمَنَ الْجَبَل الذي يَنْكَ وَبَابِنَ السَكْفَية

أواب نترةِ النساني

ئىيداندىن تىنىداندىن ئىنىڭ ئىزىگە يالەيزىدىدارداندۇن ئۇنىڭ داكانلى شەلانلى دائلۇنىڭدۇ ئىنكاندۇن ئالاشىندە بەردۇللەسىلىك ھاجەد ئۇنىڭ يالنىش چىنى ئى قىدرىدارگەن دۇنىنىڭ ئىنداللىن ئىندۇللان ئىللىنىڭ ئاتەن ئۇنى ئۇنىڭ خانىشەن قىلانىڭ ئىندۇن ئىن ئۇناھ ئىرىنىلىداردان ئىللىنىڭ ئاسىنى

ەلكىخى ئاغىلىلىغىڭ ئىكى ئولىك خىشنائىيىدا ئەتىن ئافىدە تىزان ئىكىراڭ ئارسول اقەمىلى اندەلىيە تَوَيَهُ إِلَهُ وَأَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَشَعْ مِنْ لَدَهُ فَيْسَلَّى أَلَيْهَا وَالسَّاسُ وَلَا حُوكانَ يَعْقُلُ فَلَذَى السَّفَرِ قَدْمُ كُ بدُثناتُ عِبْدَعَنْ عُونِ مِنْ أَي حَبِيفَةَ ۖ فَالْجَمِعْتُ أَنِيالًا ثَالَّذُ الله عليه وسلم سل مر والطعائو من در عين الفهر ركست والعصر رك من عرو من درا المارة والحد ازم عن أيه عن مها قال كان ين مسل رول الله على وساروون الحدارة السَّاة رُينَ أَي عُسِدَة وسَلَّة قالَ كانَ حِدَادُ الْسَعِدِ عَدَاللَّهِ مَا الشَّادِيَّةُ وَأَنَّا اللَّهِ السَّلَاءُ الدَّالَى المَّرِيَّةُ صِرْشُهَا مُسَدِّدُ قَالَ حَدَّنَا تَضَ عَنْ صَدَّالُهُ المَالِمُ السَّلَاءُ اللهُ السَّلَاءُ اللهُ السَّلَاءُ اللهُ السَّلَةُ اللهُ السَّلَاءُ اللهُ المَنْهُ عِدِينًا آدَمُ فَالْحَدْثَاثُونَهُ قَالَحَدْثَاعُونُ نَافِي عَنْفَة فَالْحَدُثُ الْوَقَالُ فَ جَعَلَا مُونَةَ فَالْ مَعْتُ أَنْسَ مُرْمَلُكُ كُالُ كَانَ النِّي صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم أَذَا مَوْجَ عُكْانَا أَوْسَالُو مَسَالًا وَمَسَالًا وَوَ فَاذَا فَرَعَ من البِّد الوَّلْمَا الادَّاقَ صلى الدعلب وسدارالهاجرة فصلى بالبطساه انظهر والعصرر كعنى وقصب بنديه عزه ووصاطهل الصَّلاَهُ الْمَالُاسْطُوانَةُ وَقَالَ عُسُواللَّصَالُّونَ ٱحَيُّ بِالسَّوَارِي مِنَّ لْصَدَنْهَا لَمْهُ وَرَأَى وَكُورُو لُلِيَا لِمَنْ ٱلمُلُواتَةَ فَالْعَادِيَةُ فَصَالَ صَدِرُ النَّهَا حد ثنها المكيَّ مُنْ بِرَكَالِ مَدْتَالِ لُمُنَّا لِهُ عُبِيْسِهِ قَالِ كُنْشُرَا فَيَمَرَسَكَهُ مَنَ الْأَكْوَعِ فَيَسَلَى عَنْدَالأُسْطُوانَة التي عَنْدَ مَعْ وَقُقْلُ بِالْإِمْ سَلِمُ الْأَلَةُ تَصَرَّى السَّالا وَعَنْدَهُ فَالأَسْطُوانَةُ قَالَ فَالْجَرَأُ إِنَّ الْتِي صَلَّى الله عا 

حدوصط مرته ۱۱ ان جسسس من مسول عو دسول اقد ۱۲ ان ما ۱۷ شخته عند م سیسی و کنت آذرگن ۶ وکنت نقال ۱ هی و ماکن مصل ۶ فقال ۷ سقط بومب عند م سیستنی ۹ ان می مستنی ۹ ان می ۱ شداس ۱۹ آخذ

11 أنيسي ، منافقة 11 مل 12 فالفروج بعدالمقدى بشرا لمرة بلا ومزاليمري كتب معيد 10 الأحراء اليومش 14 أرات 11 سعطاء 14 أرات 11 سعطاء

إَنْ كَارَا صَابِ النبي صلى الله عليه وسلم يَتَّذَرُونَ السُّوانَ عَنْدَا لَفَرْبِ ﴿ وَزَادَتُهُمَّةُ عَنْ عَروعن الربح في تخرج الني صلى الدول وسلم ما السب السلامين السوارى ف عَرْجاعة عدامًا إشلميلَ قال، حسنشنا يُحرَّ يَرْ يَتُحَرَّ فاذَح عن ابرُجُرَ قال دَخَسلَ النبيُّ صلى الله عليسه وسم البيَّت إُسامَةُ يُزَيِّدُ وَعُونُ مُ مَا لَمُسَوَدِ اللَّهُ مَا لَمَا لَمُ مَرِّحَ كُذُنَّ اوْلَهُ السِّدَ خَسَلَ عَق أَزْه فَسَأَلْتُ مِلَالُهُ إِنْ مَّى قَالَابِينَ الْمُودَيِّنِ الْفَدَّمَيْنِ صِرْتُهَا مَبْدُانِه بِيُوسُنَ قال أخر فالمائمُ عَنْ فانع عن عُسَفانله برعُسَ لِم دَخَلَ النَّكَفِيَةُ وَأَسَامَةً مِنْ رَبِّهُ وِ مِلاَلُ وَعُمْنُ مِنْ الْمُهَا عَلَيْ فَأَعَاقَهَ اعليه مَكُنَّ فِهافَسَأَلَتُ بلالأحنَ مَن يَ مَاصَنَعَ الني صلى الله عليه وسلم قال بَعَلَ حَوْدًا عَنْ يساره وتحرُدًا وَالْنَهُ أَعْدَةُ وَالْمُ وَكَانَ البِيتُ وَمَنْدُ عَسَلَى مَنْهُ أَعْدَةُ عُمَلًى ل عُودَينَ عَنْ عِنْ اللهِ اللهِ بنُ عُقَّبَةَ عن المُع أنَّ عَبِّمَا لله كانَ اذَا تَخَمَلُ الكَفْيَةُ مَشَى قِبَلَ وَجُمِه حِنَيْدُخُلُ و جَمَلُ البابَ ى أُصْرِبُه بِلاَلْمُ أَنَّ الني صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال والدَّرِ عَلَى الدَّا المَّرَالُ صلى في بالنبث السلاة المالاعة والبسيروال مروارس حدثنا تحدثواني الله عن المعترف من الله عن العرب المنطقة عن النافة ، فَيَصْلِي إِلِيَّافُلْتُ أَفَراً بِسَافًا هَبْتِ الرِّكابُ قال كَانَ بَأَخْذُهُ لَـنَّا الرَّحْلَ فَيُعَدُهُ أَيْتَ لُ الهدة ثنابر يركن منشووس أبراه سيم تن الآسود عن عائشة عالت أعَدَ لَقُدُونا والكلب والحسالة فسأركأ يتنى منسط عنة على السريرة يني والني صلى اندعليه وسلم فيتوسط السرو كُوُّا لِمَا الشِّيْدُ فَالْسَلِينِ فِسَلِيدِ بِقِي السُرِيرَ عِنْ الْسَلَّى مِنْ فِسَافِى فِالْسَيِّسَ يَعْلَمُ لَمَ نَ مُرْبَعَ يَدِهِ وَرَدَّا بِنُ مُسَرَفِ النَّسَــ لِمُدوفِ لِلْكَمْبَعِوْ فَالْ إِنْ إِيَّالْاَانْ فَقَا فَهُ فَقَالَمُ عَرَشَهَا أَيْوَمَتَ

لتَسْاعَدُ الْوَارِثَ فَالْحَدَثَنَا وُنُسُ عِنْ جَيْدِينِ هِلاّلِ عِنَّ أِي صِبَاعِ أَنَّ ٱلْمِسْمِيدَ قَالَ فَا نَ النَّاسِ فَا وَانَشَابُ مِنْ فَ إِي مُعَيِّطَ ٱنْ يَجْوَالَ بِينَ يَدِيدُ فَلَفَعَ ٱوْسَعِيلُ صَدْو فَتَظَوَ الشَّابُ فَ الْفَلَفَقَةُ الْوُسَةِ مِنا أَسْدَنَى الأولَى فَسَالَ مِن أَلِي سَعِيد مُّذَّفَهَا عَلَا مَرُواتَ شَكاللَّهِ ما آنِي من إلى سَعِيد وَدَحْسَلُ أُوسَعِيدَ عَلْقَمُ عَلَى صَوانَ فقال ما لَانْ ولان أخيك الماسعد قال بعُتُ النيُّ صلى الله عليسه وسسلم يَغُولُ إِذَاصَلَّى أَسَدُكُمْ إِلَى أَنْ يُسَدُّرُهُمِنَ النَّساس فَالمادَ اسَدُّانْ يَجْمِناذَ بِينَ مَدِيهُ مَلْيَدُوْمُهُ فَانْ أَنْ مَلِيُّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ دالله عزيس منسمدان وكأسا ٱلدَّدُ إِنْ حَهَيْمِ سِنَّالُهُ مَافَاتُمَعَ مِنْ وسول اللَّصِيلِ اللَّهَ عليه وسل في المسارَ يَنْ يَدَى المسكى فضال أو غَيْرَاهُ مِنْ انْجُسُرُ سَنَدَهِ ، قال الوالشَّرِلاأَدْرِي أَقَالَ الْرَبِّسِينَ وَمَا اوْمُهْرِ الْوَسَنَةُ ماسَّ الله الرسل المساعية أدغيره في سلانه وهو يسل وكرة عن أن يستقبل الرسل وهو يسلى ولم إِذَا الشَّعَلَى عَلَامًا إِنَّا مُرْتَشَدِّ مَا لَذَ يُدُنُّ الإِنْ مَا اللِّشُدُّ إِنَّهُ اللَّهُ مَلْ اللّ يَّهُ (١) اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ الأَجْنُ عَنْ مَنْ اللهِ مِنْ النِّرِ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُرَّوقِ عَنْ عَانْسَةًا أَهُ لُوالمادُ والمرَّاءُ وَالْتُلَقَدُ بَعَلْمُ وَا كَلا يَاتَقَدْمَا إِنَّ سنهاما يَقْطُمُ الصلامَّافَ أَوا يَقْطُعُها الكَّلْ 10 واكره 10 مسلَّة الله عليه السيلام إمَّا ولَفَ كَلِينَاءُ وَيَنَافَعَهُ وَإِنَّامُشَاجِعَةً عَلَى السرر فَسَكُونُ لَى الحاجَمُ فَأَ خَلْفَ النَّامْ صِرْمُهَا مُسَدِّدُهَال حَدْمُنا يَعْتَى وَال حَدْمُناهِ شَامٌّ وَال حَدْثَى أَلِي عن عائشة وَالتَّ كان النعص له الله عليسه وسها يُسَهِلُ والْأَوَافَ مُنْهُ مُثَرَّضَةً عَلَى فراسه فاذَا وإذَا نَافِرَا يَعْظَى فأوَرْتُ التَّمَاوَّ عِنْدُلْهَ المَرَاة صدائما عَبْدُاللهِ بِرُيُوسُفَ قال السِّرَاللَّهِ عن ألي النَّصْرِ مَوْلَى

اقوة وحدثناآدم) منت باه القسويل في رواية القسطلاني قبله فالرهي سالطة فالبونيسة

مستثنا آدم حدثنا سلمن بنالمعرة م مسن الاثم م تمر و لأدرى أربعن وماأوشهرا أوسنة قال ۽ الرحلَ وهو يسلي وهسفا اداء انظيل الصملي الصعليه وسسلم

و ابن غبات م عن ارهم ا سولانه ۽ وائي

سدداني وأناحائض عند

رَ رَغَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ أَيْ سَلْمَ مَنْ عَبْدَ الرَّهُنْ عَنْ عَالَمْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم أنَّها قالتًا امِننَّ تَدَى رسول المصل المعالم موساء و رحالات في المُتَّه فاذَا مَعَدَّ عَرَف فَيَعَثُ رَحْلَيُّ فأذَ ميرور الميل المن الميلية على الميلية (١٠) من الميلية الميلية والميلية والمن المسرورية والمناطقة والمناطقة والمسرورية ومن الفسلة عَلْ وَأَسُ الْفُسلة وأست إذَا حَلْ عاد مَا مَسْ عَدِدُ عَلَى عُنْدَ عَلَى السلاة حدثنا مَّدُاتَهِ بِنُهُوسَتُ قَالَ أَخْبِرُ الْمَلْفَعَنَ عَامِ مِنْ عَبْسِدَ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَانَةُ مَ سلى المصعليه وسسلم كانْ يُسَسلَّى وهُوَسل أُمَامُهُ يُشَدَّ يَنَبَ يُشَرُّدول اللَّه ملى المعطيه وسرولاني العاص بن ريحة بن عبد تعس فاذا تعبد وسقها وانا فاحسكها فالمست بْنَاصَلْيَالَىٰ فَرَاشِهُ عِدْشُونُ عَرْشُوا خَمْرُو بِنُذُوْاتَةَ عَالَىٰ الصِيرِفَاهُ مَنْجُعُونَ الشَّيْبَانَ عَنْ عَبْعِاللهِ بِ ادبر الهاد قال أخْرَرْ في خالق مَهْوُنَهُ بْتُسُالْحِرْتْ قالْتْ كَانَ فَرَاشِي حِيْلَ مُمَنَّى الني صلى الله عليه وس رَقَعَ وَيُعَلَى وَانْاعَلَى هَرَاشِي عَدَاشًا ۚ ٱلْوَالنَّفُسُ ۚ قَالَ حَــدَّتُناءَبُــدُالْوَاحِدِينُ دَبِادَقالَ حَــدَّتُنا ر المُرْسِدَ اللهِ اللهِ مِنْ جَدْدَ عَالَ سَمِعْتُ مَعْوَمَةَ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمُكَمْ وَأَمَا السندوناه فالحدث أبينا احداما فأوبه وأمامات النيت عَلْدَتْ وَالْمُدُارُ مُلُامِ أَنْهُ عُدْدَ الشُّعُودِ لِكَيْ بَسْمُدَ حدثنا عَمْرُو بِنُعَلِي ال

متنايقتي فالحدثنا فيتألقه فالحتنالفسم كأعانش قرضي اقمعها فالتأبيسا عدتفونا كَلَّب والحسادِلَقَدُراً يَعْنَى ورسولُ العصلي المعطيه وسسايتُسْلِي وَالْمُصْطَعِقَةُ يَدْرُو يَعْلَ القيلة فاذا أو عَرَّ وَجَلَيْ فَقَيْمَةُ مُنَا ما سُب الرَّأْمَثَلُونُ عَن الْسَنْ شَيَّا مَن الآدى إَشْفَقَ السُّورَيْانِيُّ قالحَدْثناءُسَدُانِه سُّمُوسَى قالحَدْثنا إِسْرَامْ إِلَى إِبِ الْحُقَّ عَنْ قَسُرو بن دافه قال يَنْمَار سولُ الله صلى الله عليه وسدم قائمُ يُصَلَى عِنْسَال كَعْبُ المأسرا فيأمكم متوماتي ووال فلان فسعمدُ الحافرة مهاذعال مائل منيسا لاتنظرو مُهُ بِينَ كَنَفِّيهِ فَالْبَعَثُ أَشْعَاهُمْ فَلَا تَصَدَّدِهِ لُ النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا فَيَعْتَكُوا مَنَّى مالَ يَعْشُجُمُ الْمَ لاموهي جُوَر مُغَادُ لَكُ تُلْتِي وَلَيْكَ النَّهِ عِ مَ الصُّمِكُ فَالْمُلَّذُ مُنْكُلَّةً الْمُقَالِدُ الْمُقَالِدُ ه عليه وسلمساجدًا سَيَّى القَنَّةُ عَنْهُ وَاقْلِلْتَ عَلَم السَّمِمُ فَلَمَا لَقَضَى رسُولُ الله صلى الله عليه وس كَالِ اللَّهُ مُ عَلَيْكُ بِتُورِينِ اللَّهُ عَلَيْكُ بِشُرِيشِ اللَّهُ عَلَيْكُ بِقُرْ بِشُرْمُ عِي اللَّهُ عَلَيْكُ بِعَدو مِ وعُنْبَةَ بِنُرَّ بِعِمةً وَسُيَّبَةَ زِر بِعِقُو الْوَلِدِ نِ عُنْبَةً وَأُمَّةً بِنِ خَلْفَ وَعُفْبَةً بِنَ المَامُقَيْطِ وَجُمَارَةً بِنِ الْوَلِي أيتهم مَرْق يوم بدر مُ مسبوا إلى القلب قليب بدوم عال و الوانسم الشاب الفلب العندة

الما الكرادات السرارة و مقلت السرارة و مقلت السيدة و من السيدة و من السيدة و من السيدة و الس

ما المنظمة ال

ا عزوجل

لْسَّنَّانْ جِيرُ بِلَصلِ الله عليه والمَ مَنْ لَفَصَلْ فَسَلْى وسولُ الله صلى الله عليه وسل مُحَمَّل فَسَلَّ وسولُ الله لى الله عليه وسارتُ مَنَّ فَي مَس لَى الله صلى الله عليه وسارتُ مَنَّ فَسَلَّى وسول الله صلى الله عليه وَّسَلَّى فَصَلَّى رسولًا تَصَعَلَى الله عليه موسلمَ عَالَ بَهِذَا أُحَمِّتُ فَقَالُ مَرَّدُونَ وَا عَلَمَ عَل وَصَلَّى فَصَلَّى رسولًا تَصَعَلَى الله عليه موسلمَ عَالَ بَهِذَا أُحَمِّتُ فَقَالُهُ عَرَّدُونَ وَا عَلَمْ عَ . أَعَامَ لِمِهِ لِمَا قِمُ صِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيرُونْتَ السلاةَ قالِيمٌ وَقُلَاثُ كَانَ تَسَسُّرُ مُنْ أَي مَسْفُودُ تُعَدَّثُ ه قال عُرُّ وَمُولَةً لِمَدِّ مِّنْ عَائِشَةً اذَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَّ يُعلَى المَسْر والشَّهْس في لَ إِنْ تَقْلَهُمْ مَا لَكُونُ مِنْ مُنْسِنُ إِلَهِ مِواتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا السَّلَاةُ ولانَّكُوفُولِمِنَ المُشْرِكِينَ اَعَةُ دُوْسُوانُ عَبَّدِي عَنْ إِنِي مِرْهَ عَن اِن عَبَّاسَ عَالَ قَدَمَ وَفَلْ عَبْدَا لَقَيْدِ لى انتصليه وسغ فغالوا لمنَّا مِنْ هذَا الحَدِّيمِ وَيَعِمَ وَاسْنَاتُسُلُ الْإِنْ الْأَلَى الدَّهُ المَرَام فَا بَثَى تَأْخُدُنُهُ مَنْكُ وَلَدُعُوا لِلِّسَمِنْ وَلَا فَاصْلًا آخُرُهُ فِلَالِمَعُ وَأَنْهَا كُمَّ ثُلُ وبَعَ الايمكنواك مُ لَهُمُ نَهَا نَذُانُ لاللهُ لِلَّاللَّهُ وَأَنْ رَمولُ الله و إمامُ السَّلاَّ وَإِنَّا أَالُّ كَاهُ وأَنْ نُقَدُّوا إِلَى حُمَّا مَا عَمَّدُ المالية من الأباء والمستر والمنتر والمنتو ما السير آيى عَنْ جَرِير بن عَبْدائله قالَ بايَعْتُ رسولَ الله وسلم عَنَى آها بِالسَّادَةِ و إِيَّا الرَّكَا والنُّصُولُ فُلُّ مَا لَا اللَّهُ السَّادَةُ كَفَّانَةُ ـُدُدُ قالَ طَتْنَا يَعْنَى عَنِ الأَغْشِ قالَ حدثي شَقِيٌّ قَالَ أَنْهُ كُمُ بَنِ اللَّهُ عَنْدُ فَقَالَ ٱلْكُمْ يَعَفَظُ قَوْلَ وَاللَّهِ الله صلى الله عليه وسلِ فَ النُّسْدَةُ فُاكُ الْكَافَةُ وَالْ يه أوعكم المرى مُعَلَّدُ عليه الرَّ عل في الهوماله ووق وجاد أَسَكَفُرها السَّالا أوالسَّم والسَّدَقة والنِّسَى قالَ لِلْسَ هَذَا أُريدُ ولَكِن الفِّنَّةُ الْنِي أَوْجُ كَايَوْجُ الصِّرُ قالَ لَيْسَ عَلْ لَمُسْاهُ مَا أَمُوا أَمِوا لُمُؤْمِن مَنَكُورَمَهُمْ اللَّهُ مُقْلَقًا قَالَ أَكْسَرًا مُنْفَقَرُ قَالَ كُسِّرُ قَالَ إِذَا الْأَفْلَقَ أَسْاقُلْنَا كَانَ عُرَّا فالدُّمْ كَالْنَدُونَ الفَدالُّلِي لَهُ إِنْ حَدَّثُتُهُ مِعَدِيثِ لَيْسَ والأغالِطِ فَهِنَّا أَنْفَ الكفال الباب عُمَرُ عدشا فَتَنِيةُ كالحدث الرَّدُن زُرْدُ مِنْ مُلْفِئ النَّعِيرَ عَرَّا المعَالِين الم نِيمُسْعُودِانْ رَجُادًا صابِيَعِيَ احْرَا مِعْلِدَةُ قَالَ النِي صلى الله عليه وسَمَ فاسْتَرَعُا أَرْكَ الله السافة

ا آخر (ورد مرد) رن و لا مدر المرد (ورد مرد) رن و لا مدر المرد (ورد مرد المرد المرد (ورد مرد المرد المرد (ورد مرد المرد (ورد مرد المرد (ورد مرد (ور

و به مسلط به به المسلط و به به المسلط و المسلط

مشل ۱۷ اینملک ۱۸ عزوجل ۱۹ لاینمل ۱۶ قاشه ۲۱ وقت ۱۳ قشه ۲۱ وقت

خَرَلِي الْهَالِوزُلْفَامِنَ اللِّيسَ لِلذَاحَسَنَات يُتَعْبَرَ السُّيّات فقالَ الرَّجُسلُ بِارسولَ السَّافَ حَسنَات الْمُ ب مَشْدُل السَّادَ الوَقْهَا حَرَثُهَا أَوْالوَكَ وَعَنَّا أَنَّ اللَّهِ عَنْدُالمَانُ عَنْدِالمَكُ وَ () مَدَّ السُّحَيَّةُ عَالَى الْوَلِسِدُونَ الْعَزَا وَاحْسَعَى عَالَ مَسْدُ أَبَاعَرُ وَالشَّيْبَا فِي يَغُولُ حَدْسُ احارِهُ عَدِيد والله قالَ مَا لَتُ النيِّ على الله عليه وسل أيَّ السَّل أَحَبُّ إِلَى الله عَلَى إللَّ الدَّ عَلَى وقَعِ اللَّهُ مُنَّاكُمُ مُنْ مَنْ مُنْ الْوَالَةِ بِنْ قَالَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ مَعَ تني بهن ولواستَرَنْهُ ماست السُلْوَاتُ المِنْدِ كَفَّارَةُ عَرْمُنَا لِرُهُمِ رُبُّ عَرْمٌ السَّدَيْنِ رُأْك ازجوالدُ اوَرْدَقُ عَنْ رُبِدُ عَنْ تُحِدِّدِ مِنْ إِن عَلَيْ إِن مَلْكُ مِنْ عَنْ الدَّوْنِ عَنْ إِن مُورَمَة المُ سَمّ لى الله علسه وسلونَهُ ولُ أَوَا يُرُولُوا أَنْهُ مِنْ أَسَابِ الْسُدِيثُ مِنْ يَعْسَلُ لِمِهِ كُلُّ يُومٍ وُلِكُمَّاتُ يُسِنَّى مَنْ مَنْهُ قَالُولَا يُرْقَ مَنْ دَرَهُ مُسَيّاً قَالَ فَفَالتَمَسُّلُ السَّلَاكِ المَن تَشْيِح السُّلَة عَنْ وقْتِها حَرَثْهَا مُوسَى ثُأَ الْعَمِلَ عَالَ حَدِثْنَامَ شِدَقُّ عَنْ قَيْلَاذَ عَنْ الْسَ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَبًّا كَانَ عَلَى عَهْدَالنِّي سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِمِسْلِرَ قَبلَ السَّ تُهْنِيًّا ۚ صَرَّتُنَمَا حَمَّرُونِ زُدُونَةِ قَالَ أَحْمِرُنَاعَ إِسْفُ الْوَاحِدِ نُ وَاصِلَ ٱلْوَجْبِ تَقَا فَقَادُعَنْ فِيرَ وَادَا عَيْ مَا المَوْرِ مِنْ الْمُعْمِدُ الْرُعُرِي بَشُولُ دَمَا تُعَلِّى النّس مِنْ اللَّهُ مَشْقَ وهو يَحَى فَعَلْتُ النُّكُ لِنَا قَالَ لِالْمُرْفُ شَاكُمُ الْدُرَكُتُ إِلَّا هَسنه السَّالِا زَوْسنه السَّالَا تَوْلَتُ ناعفن زاي روادهموا باستنس المنتي بالبي ومعتروج مُ وَرُزُورِ هِمَ وَالْحِدَ تَناهِ مُعَرُّ فَنَادَهَعَنُ النِّي قَالَ قَالَ الني على الله عليه و الم إن أحدَ عُم إذا أمَّةٍ لَى غَتَ قَلْمَه السِّرَى و وَالْمُصِيِّعُ فَتَافَدُ لاَ تُعْلَ فُلْمُهُ يَرَةُ وَلَكُ عَرْبَالِ الْوَحْتُ قَلْسُهُ وَوَقَالَ مُعَمَّ لا مَرْقَ سَرَيدَ وَلا عَرْعَتُ وَلَكُن عَرْبِاله أَوْ تَارِهِ أَلْ يَعْتَ مَلْكُ وَرَسُمُ حَمْسُ مُ مُنْ قَالَ حَسْنَارَ مَّرِهُ أَرْهِمَ قَالَ حدثنا قَدَاتَكُم أَلْسَ عَنِ النبي المنظمة المنظ

سلام موسولات المستوات المستوا

أخرناج لاتسالوني

لى الله عليه وما مال اعتدالوا في الشُّه وولا يَسْلُمُ ذَرَاعَيْهِ كَالكُلِّبِ وإذَا يَرْ قَدَادَ بَرُكُورُ مِينَ يَدَيُّهِ المُنسَانِ وَهُ مَا اللَّهِ الارْادُ التَّهْرِ فِي الدِّرْ عَرْمُهَا اوَّ بُنُّ المُّن عَالَى مر أحدد المدار من ودا من الي هريرة وفاقع مول اللهن خُرَاتُهُ مُاحَدًا أَهُ عن رسول الله على القه عليه وسلم أنهُ قال إذا اشتَد المَرْ فَارْدُوا النسارةال مشاغند فالحمة تناشعه عنالماج حَمَّزَ يُدِّرُوَهُبِعَنْ أَبِذَرِهِ لَلَّا فَنَصَّوْدُنَّ النِيصِ لِللهَ عليموسلمِ التَّهْرَ فَسَل أَرِد أَرْ لْمُ انْشَكْرُ و قالسَدُّةُ الْمَرْمَنْ قَيْمِ عَهَمُ هَا مَا السَّنَدُّ الْمَرْفَأَ بَرُدُوا عن السَّلامَ حَيْرَاً بِنَافَ ۖ الشَّوْل الحَرْفَأَ بِرْ دُوابِالصَّلادَ قَانَتْ النَّهُ أَلَهُ مِنْ فَيْحَهُ مُرُّوالْكُتُ النَّارُ في الله عليموسل والبلاد الشَّدُّ ا آغِدُونَعنَ السَّهَرِيرِ عنر شَمَّا حَمَّرِ بِنُحَدِّسَ قال حَدَثنا أَن قال ويتنبى وأبوء والذعن الأهس نَ وَهُبِ عَنْ إِي ذَوَ الفِقاديُ قالَ كُنَّامَعُ النَّسِينِ مَلَى الله عليه وسلم فِ سَفَرِفَا أَوَدَ الْمُؤَدِّنُ النَّوْمُ إِنَّهُ أَكْرِدُ حَيَّى رَأَيْنَا فَيْ أَالنَّا كُلُّولُ فَمَّالَ النِّي م إنْ شِنَةَ المَيْرِينَ فَلِي بَهَامْ فَاذِا السَّنَدُ المَّرْفَأَ بُرِدُو النمناشي والأعرى فالماخير وَ بَهِ حَدَّدُاغَتِ النَّهُ مِن فَدَدُّ النَّهُ وَفَعَامَ عَلَى النَّهُ وَفَذْ كُولُهُ كُمْ الْمُثُّ فِيعَامِي هَذَا فَا كُمُّ النَّاسُ انْ بِسَالَ عَنْ مِنْ فَلْمِسَالَ فَلَانْسَالُونِي عَنْ مَنْ وَالْأَاسْمِونَهُ

النكاه وأكران شراساه في فعام عبداته وكانفالهم فقيات المراسلة المُصَدُّ عَنْ أَى المُنْهَ الْمَنْ أَلَى إِلَى النَّالِينُ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ وَالْمُعَلِقِ السَّعِودَ أَصَدُنا يَعْرُفُهُ والنَّمْ يُسَيِّعُ وَنَسِتُ ما عَالَ فِي الْغَرْبِ ولا يُسْلَى مَنَّا عَمَا الصَّاءَ إِلَى تُلْكُ اللَّيْل مُعْ عَالَ إِلْ مَسَّا أوَّتُكُ اللَّيْلِ صَرْشًا مُحَدِيقًى ان مُفاتل على ا مغانيا أرثن عداله خزحة ثن غالبًا القطانُ عن تكو ين عسدانله المُؤذَى عن أتس يزمك فال كُنَّا إذاصَّلَيْناخَلْف وسول القاصل الله عليه وسلم بالنَّلها تُرَفِّسُتُونُناعكَ بْدَايِثَا تَفَاهَا لَمَر والتنهرالى التشر حدثها الوالتشن فالمستشانسك فسسوان ذناء ابْزُ يْدَعَنْ إِنْ عَبَّاسَ أَنَّا مُن صلى الله عليموسل مَلَّى بالْدَينَة سَبْعًا وَثَمَامُنا اللَّهُ مَرَ والمَصْرُ والمَمْ لعَلَمُ اللَّهُ مُعَارِهُ قال عَنَّى ما سَبُّ ٥٥) بهر وقال ملك و يحقى بنُ تحدوثُ عَبُ وابْنُ أَبِي مَفْسَ مُقائل قال أنْدُدُنا عَنْفاته قال العراعُوفُ عنْ سَسَّار بن سَلامَةَ قال مَخَلَّتُ أَيَا والدي عَلَى الرَّزَة الأسكَّى فقال أَدُّاك كَيْف كانترسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلَى المَّكْتُوجَةَ فَعَالَ كَانَبُعَلَى الهَبِيرَ لى العَمْرُ مُرْجِعُ أَحَدُنا إلى رَبِّي فَأَقْمَى الَّذِينَةِ لِّي تَدَّعُونَهَا الْأُولَى حَنَّ تَدَّخُو النَّفْسُ ۗ و يُسَّ

(1) قي القسطلاني ولالهادر والاصلى سادا ، قال و حَدَّثنا ألوالمنهال . من الفتي مَأْلُ كُانَ صِد ماد ، الكن لايساف للولف شيز اسه عسدن معاذ يرحدثنا وحدثنا وهم ان جو قال أب إنما معلى الامامليوم ١٦ ان عروة ١٧ وقال أوأسأمة عنهشام منقع ور قال أوعداله وقال ملك 19 قال ملك ، عدث

هرسه و فكان ج مزالمشه تشتمن عند " س ط ج مكان الفصيم بالنون في البوتينية لاغير أم المشر الفرع وفي التسطلال بالنياة التسية فاتظره

ا ابن سهل ه سقط هذا الباب والترسة عند الله الترسة عند ص س ٢ النبي ٧ غموم سعة طريقة المرسة ال

. و فالأوعيناته بَرْكُم وَرَشَارُ حِسلَ المَاتِسَةَ فيه الراق المَستَنْهُ مالا و المَّرِّنَا و و المُّرَّنَا

الم المسلم الم المسلم الم المسلم الم المسلم الم المسلم الم المسلم المسل

19

مرية ميل أوأخسنت بإلم

النَّهُ مُنْ مَنَّةً وَنَسَعِتُما قالَفَ للَّقْرِبِ وَكَانَ يَسْفَتُ ه و مرتفعة حقدها النَّاها رُ مُرْتَفَعَةُ مَاكِنِ مِنْ أَنْهَنَ فَاتَتَهَالَمُسْرُ حَرَثْنَا عَبِمُالِمَة بُوسِفَ عَالِما لى الله عليه وسلم قال الذي تَشُوُّ مُا صَـــالاتَّالِعَصَـرَكَا الأومن من لأالعمر ا مدون ارهم فالحدثناهمام الله عليه وساؤنة تظر الحدافق وليسافة يعنى البقدون الدائك يسترون ويكم كاكرون

النظر عالى عالم والمقال المرابع ، فالماليل القال الأكثر والما عبد ما المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا والمرابع المرابع الزام والمرابع ومن الدفريج الدور الموسول المواجع المرابع المر

(117)

بِمَلانِكُةُ بِاللِّيلُ وَمَلاثِكُةُ بِالنَّهِ لِوَ يَعِجَمُونَ فِيصَلادَ الفَّيْرِ وَصَلادَ العَشْرِ مُرْتَعَ مُ الدِّيرَ لُهُمْ وهُواْءَ سَلِّمِهُ كُفِّسَ رُكُمْ عِبِدَى فَيَقُولُونَ مَرْكُمْاهُمْ وَهُمْ يُسَاوُنَ وَالْمَنَاهُمُ وهُمْ دُ تُ مَنْ أَدِيدُ رَكُومُ مِنْ الْمُعْرِقِ لَا الْمُروبِ حدثنا الوَاسَةِ والسدة المَا الْمُعَالِدُ ورَجُ عنَّ أَن سَلَمَةُ عَنَّ أَي هُرَّ رَّهُ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلِيدٌ مَنْ صَا يَّمَالاَهُ وإِنَا أَدْرَكُ سَعْدَتُهِنْ صَلامًا لَشَيْرِ قَبْلُ أَنْ تَطْلُوا لَشْعِينُ أنَّهُ أَنْدُ بَرُهُ أَيُّهُ مَرْسُولَ اللَّهُ على اللَّهُ عليسه وسلوخَ ولُولُونًا إِمَّا إِمَّا أَن لَمَصْرِ لِلْمُغُرُوبِ النَّمْسِ أُوفَاهُ لِمُ النَّوْرَاةَ النَّوْرَافَقَهُمُ وَالنَّهِ أَنْدُالنَّكَ النَّار عدامًا تُمَّاوَنَ أَهُ لُه الأَعْمِلِ الأَعْمِلِ فَعَمَاوالْيَحَسلاة العَصرَمُ عَزُوا فَأَعْلُوا عَراطًا تُمَّاوَم الفُرْآنَ تَصَلَّنَا لَى خُرُوبِ الشَّهِي فَأَعْلِينَا فِي الْمَرْضَ وَاللَّهُ مِنْ الكَالِينَ أَيْرَ بِالْأَعْلَيْتَ وَكُلا قداطان قداطات وأعطيتنا قداطافداطا وغن كُنّا كَرْجَلاً عَالَ قال الدُعَوُّ وبِسَّلْ عَلْ ظَلْمَكُمْ من أجرأم من تَنَيْ قَالُوالا قَالَ فَهُوْفَتْ فِي أُوسِهِ مِنْ أَشَاهُ صَدَّتُما ۚ أَبُوكُرْ بْبِ قَالَ حَدَثْنَا أُبُولُونَ عنَّ أَيْمُوسَى عِنِ النِيَّ صِلِي اللَّهُ عِنْ السَّلِيَ وَالنَّهُ وَوَالنَّسَازَى كَثَلَ رَجُّل الشَّا بُوتُوهَا يَعْ يَحَلَّوْ لِلْمَالِيْلِ فَعَمَالُوا لِمَنْ النَّهَاءِ فِعَالُوا لِاسَاجِعَلْنَا إِلَى أَجُولَا فَاسْسَنَأْ بَرَآ خَو مِنْ فِعَالِهَا كَمُلْكُوا مَسْتَوْجَةً لَكُمُا أَدْى شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَفْيهٰ الدَاكانَ حَنَّ صَلاة المَسْرُ فَالْوَاتَ مَا عَلَمُنا فاست أَجَرَقُوا فَعَمَلُوا بَعْيا رُحَّةً ، فاتت الشَّمْرُ واسْتَكَالُوا إنْزَالفَر يَقِينَ السُّلِيثِ وَقُنَّ الْمُرْبِ وَقَالَ عَطَاءً يَجَّةٍ عُمَّدُ بُنُ مهرانَ قال حَدَّنْنالولِيدُ قال حدَّنْنالا وَزَاعَ قال حدَّنا لسَعْتُ وافعَ بِنَسَدِيحٍ يَتُولُ وأه أيبصرموا فعتبله حدثها محدن سارقال حدثنا تحديث بَعْفَرة المحدِّن الشُّهِمَةُ عَنْ مُعَدِّعَ مُحَدِّد بِنَعْرو بِنَا لَحَسَن بِرَعَلَى قَالَ ضَدَمَا عَبَاحُ فَسَأَتُنا بِارْبِنَّ والصفقال كانالتي صلى الله عليسه وسساريسيل النكور بالهاج والعصروالسمس فية والم

ه الأسطى الأسارمول م الْقطلاقي - وفيغم ل ععسلامة ألى درفقاد فرواية أب دراي كرحدث أوالماش كال-معت وافسعان

انظرالقسطلانی آیج ۱۳ آیزارهیم

وتكذاف البونسة مزغر ر منته زمان من به عملته زمان وعُلْقًا و الزُّمفقار الروامة لتي شرح عليا وحطر وابة الاص و وقال و و سقط قال أوعيناته عليد ص عط (قوله يقول العشاه) مسبطت العشاء بالرقسع فحالفروع وو لقول الله جور الن 11 أَزَأَشَكُمُ 10 وَهُو التي ملي اقدعليموسلم

يَتِسْدُوالمسَاءُ أَسِيانًا وأَسَامًا ذارَاهُمُمّا حِتَّهُ هُواعِلٌ وإذارَاهُمهُ أَتُلُوا أَنْرُوالسُّبِعُ كَانُوا وَكَانَ اله والتحليم وسدر يُستَجابَعُ لَس حرشها الكوُّرُوارِهم فالحدِّشارَ بدُنْ أِي مُسِدعن سَلَّة قال لَى مَعَ النبي صلى المعطيه وسما المفرب إذا وَإِرْتُ بالحاب حدثمًا آدمٌ عالى حدثنا أحبُّ فال حدثنا أَنَّا حَمَّا بِالْأَسِ مَنْ كَرَآنُ مُالَكُمْ وِالعِنَاهُ صِرْمِيا أُوْمِعْهُ عَلَيْ مَنْ تَعَرَّفُ الحسة شاعَبْدُ الوارثِ عنِ الْمُسَيِّنِ فالمحتشاصِّ فُانت بُرُرَيْدَ عَالِحة ثَنَّ صَّدُاتُهَ الْرَقُ النَّيُّ سلى الله عليه وسلم قال لا تَفْلِينُنْكُمُ الأَغُرابُ عَلَى السَّمِ صَسلانه عُسُكُمُ النَّرِبُ قال الأَعْرَابُ ﴿ وَتَقُولُ ما لا من ذكر العشاء والعد تومن رآمواسمًا عَالَ الوهر وعن الني صلى الله عليمه وسلمأ تُقَلِّ السَّلاءَ عَلِي المُنافقةَ الصنه والفَيْرُ وقال لَوْ يَعْلَمُونَما فِي العَشْرَ فَالْمَا وَعَلَى والالتبارُ الْ بَعُولَ العنا مُقُولُهُ تَعالَى ومِنْ بَصْدَصَالا العشاء ويُدْكُرُ عَنْ إن مُوسَى هال كُنْ تَقَاوَبُ النبي مسلى الله عليه ومسلم عندَصَّلا والعِشاء فَأَعْمَرَجِها وقال ابْ عَبَّاسٍ وعائشَةُ أَعْمَرَ انتِي صلى الله عليه وسلمالسناه وقال يَعْفُهُمْ عَنْ عَاشَسَةَ أَعْتَمَ النَّي صلى الله عليسه وسلما العَفَىـَة وقال جامُركانَ النّي صلى الله عليه وسلم تسكي العشاء وقال أورزة كانّالنيُّ صلى انته عليه وسلم يُؤتُّر المشاءَ وقال أنَّى نُوَالنِيُّ عِلى المُعطيسة وسلوالمشاءًا لا سَوَةً وقال ابنُ عَرَوا لُوالُوبُ وابْ عَبَّاس رضي الله عنهم سكّى لنيُّ صلى انتحليه وسلم أنَقُربُ والعشاءَ حارَثُهَا حَبْدانُ قال آخيرنا عَيْسفالله قال آخسيرنا تُونُّس ن الرُّعْرِي قالسالمُ أخرى عَسْدُ الله قال صلَّى لَنا يسولُ القصل الله على عوسل لَكُهُ تَصَيلاً العشاء الْعَلْمَةُ مُّا أَصْرَفَ فَالْتَلَ عَلَيْنَافِقَالِ أَنَّ أَيْرُلُكُ لِيَّكُمُ وَسِدْمَ فَانْدِرَأُسَ ما تَفْسَنَعْمَهُا أحد ماسب وقت المشاء إذا احقه والنام اوتا وروا مد شاشعة عن سعد بن ارهيم عن محد بن عمر وهوا بن الم

(AAA)

يُّوْلِلْهُ رِيهَاذَا وِجَبَيْهُ والعشَاءَ إِذَا كَثُرَالنَّاسُ جَلَ ولَدُ فَأَوْا أَحْرَ والسَّبْرَ فَلَى العشاء حدثنما يحكى مزيكة يقال حدثنا للش عن مُقدِّل عن ابنهاب عن عرومًا تُعاشسةَ أَخْبَرَهُا اللَّهُ العَمَّا وَثُلَّ قَبِلَ أَنْ يَقَشُوا لا مُلامُ فَسَلَ عَزَّ عَمَوْ الموالسيانُ نَفَرَ يَ فِصَالَ لا قُلِ المُسْعِدِ مَا يُفْعَلُوا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الأَرْسَ غُرُّزُكُمْ حرشا مُحَدَّ معن أى رُبَّهُ عن أبِمُوسَى قالكَ مُنَّا أَوَا هُمَا إِي الَّهِ مِنْ قَدَه ع في السَّفْ نَهُ زُولًا في تَصِيع تُعلَمان والني صلى الله عليموسلم بالدِّينَة في كان يَتَنَاو بُ الني صلى الله العندَ صلاة العشاء كُلِّ لَسْلَة مُعَرِّمَتْهِمُ قُوافَقُنَّ الذي عليه السلامُ المَاوَاصِّحَالِي وَأَبْعَش حَنِ أَحْرِهِ فَأَعْتَرَ السلامَعَيِّى أَجَازًا لِلَّيْلُ ثَمِيزَجَ النيُّ على الله عليسه وسدلم فَصَلْ جِع فَكَ الْحَشَ وْرَحْضَرُهُ عَلَى رِسْلَكُمْ إِنْشُرُوا إِنَّاسْ نَعْمَا الْمَعَلِّكُمْ أَثَّلَكُمْ الْحَكْمَ النَّاسْ بُصّلَ هذه عُدِّرُمُ أوقال ماصَلِّي هذه السَّاعَةُ آحَدُّعَنَّرُمُ لا نُرِي أَيَّا الكَامَنَانَ قال قال الوَّمُوسَ فَسرَّحَنَا فَفَرُ المستنامن رسول المصلى المدعليه وسدار بالمستنف مايكر أمن النوع فبالمالعشاء حدثها تحتله يُسْلَام قال احْسُرناعَهُ الوَقَابِ النَّقَقِيُّ قال حسد ثناحُالُدَا خَسِنَامُعَنْ أَى النَّهَالِ عن أَى رَزْمَأَنْ و المصلى الله على وسرار كان يكر ما أتوم قبل العشاه والحديث تعدّها الأسب النَّوم قبل العشاء نْ عُلْبَ حد ثما الوُّبُ رُسُلَمِنْ قال- يَدْق الْوَبِكُر مَنْ تَلَكِينٌ قَالَ مَا لَمِنْ كَيْسَانَا ف هنْ عُرْ وَذَا نَهَا نُسْمَةَ قَالَتُ أَسْتَرَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسل بالعسَّاء حَتَّى الداءُ ثُمَّر كانُوا يُسَأُونَ فِم اَنْنَ آنَ يَضَ دُالرَّزَّةِ عَاليَّا مُعَرِفَ امِرُّهُمَ يَّحِ عَاليَّا حَرَفَ النَّحَ عَالِسَتَنْ اَعْدُاءَ مِنْ عُمَوا تَعْصل الله علىموسلونُ غَلَ عَهُ الْبِيَّادُ فَاشْرُ هَا سَنَّى وَقَدَاقَ السَّعِيدُ ثُمُّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمُّ اللَّهِ عَلَيْنَا الدِ سلى انتصاب وسل مُمُّ قال لَنسَ أَحَدُم القل الرَّضِ يَسْتَعُرُ المسالاةَ عَسْرُكُوكانَ النُّ عَسَر لا يَالى أعَلَى عا مُ الْحَرُها إِنَا كَانَ لا يَعْشَى أَنْ يَغْلِبَ ٱلنَّوْمُ عَنْ وَقَهَا ۚ وَكُانَّ يَرْفُ فُقَلْهَا عَالَ إِنَّهُ مَّ عُفْلُتُ ٱلسَّاهِ وَقَا

حلن في و كنا مالشه 100 BU المرابع والم ملال و هوان ملال

والاياعولابشرىولارهن

(111)

و فضال ج النسوي موسول الله ج راسي شدي وسول الله ج راسي الناف الله ج راسي الناف وهو وهم و كذا في موسول الله و كذا في موسول الل

 ٢ لبهاسيمطرف γ التصور ۸ ضمالطاف اليونينية ۱۰ بسسادها ۱۰ ارتمال ۱۱ ارتمال ۱۰ ارتمال ۱۰

قال س ١٢ والمديث ١٣ والقال س. كذا في اليونشية وفي القسرع س بدل ص وفي القسط لا في فرع عنالفة ١٤ أوقال لا

نيموسى عنده صربي المستوا 18 ششت سَانُ 19 بشاءً كناؤ ليونينية من خسير رة الرئيسائ 17 سنة م

يشون ٣٢ كم كان ١٢ صو الحسن المنافعياح المنافعياح

وي المن المنظمة المنظ

براتر بالمساورة المستورية والمستورية المستورية المستوري

ماسم كالحدثناهما مُعنَّدَة من النوائدة بين البيسلة المهم تصروا ما البي سالا المعامد وما تحالم القالم المنظفة تركيبها عالمة للرغيبية الوسنية بعقواته ع حداما حسنون الم

. - وَوَلَمُو مُنْ السَّمِدُ مَنْ قَمَا ذَهُ مَنْ الْمُن يَعَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلِيهِ وَسَ مُّرَافَلَ أَوْرَعَامِنْ مَصُورِهِما قامَنَيَّ القصل القعطية ووسلم إلى السَّلاَ فَصُلَّى فَكُنا لاَنَس كَمْ كانَ بَنَ والتصورهما ودُخُولهما في السَّلاة قالَ فَلْدُمَا يَقَرُّ الرَّجُسُ خَسَسِينَ آيَةَ حد ثنَّها السُّع نَّا عِنْ أُوسِ عَنْ الْحِيمَةِ مُنْتَعِنْ عَنْ إِي الزمانة مع مهلَ بِنَه مَا يَوْلُ كُنْ أَنْسَعُر في الله عَ نَّ أَذُرِكَ مَسَادَ مَا لَفَهُ مِعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يعنَى رَبُكُرُ عَالَ المُ ل عَرَانِ مُن ما وَ قَالَ أَحْدِينِ عُرْ وَمُنْ أَزُّومَ أَنْ عَالْمُسِيدَ أَخْدِيدُ قِالَتْ كُنْ بِياهُ الْمُعْمَان يَشْهَدُنَّ مَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلاَ فَالفَّهِرْمُتَلَهُ عَانِ عِمْرُ وطِلْهِ ثُرَيْقًا إِذَ لَكُ يُوحِنّ مندنا السباذة لاَيْعُرْفُهُ مِنْ أَحَدُ مِنَ الْفَلْسِ وَالْسِيْسُ مَنْ أَثْدُكُ مِنَ الْفَرِرُكُمُـة صر فِذَالله رُمُسَلَةَ عَنْ مَلْدُعَنْ زَيْدِنِ السَلَمَ عَنْ عَطَائِنِ يَسلروعَ زَلْسُر نِسَعِيدوعَ الآعَرَ بِيُحَدِّقْ أَمَّا علم العن أي هر ترزأن رسولها قد صلى الله عليه موسل هال من ادركة من الهيد وكلفت أن التقلد الله نَقَدُ أَدْرَكَ السُّبْرَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْحَهُ مَنَ العَصْرِ فَيْسِلَ أَنْ تَغْرُبُ ٱلنَّهُمُ فَقَدُ الْدَكَ القصْمَ لَ مَنْ الدَّرْدَمَنَ السَّلاَةَرَكْعَةُ طِرْشًا عَبْدُالله بِنُوسُفَ عَالَ الْحَسِرَاطُكُ عَن اسْتهاه نَّ إِي سَلَمَةُ نَعَبْ الرَّحْنَ عَنْ أَجِهُ وَيَوَ أَنْ رسولَ اقعصلي الله عليموسل قالَ مَنْ أَسْلَا وَكُلَمَ أَدْرُكَ السَّلَاةَ مَا سُنِّكَ السَّلَامَيْتَمَالَقَيْرِ عَيْرَتْفَعُ النَّهُمُ عَدِ ثَمَّا حَفْصُ نُ عُهُمَّ عَالَ . شاهشامُعَيْ فَنَانَفَعَنْ أَبِي العالِسَةَعَن ان عَيَّاسِ عَالَيْهَمَدَعَسْدى رِجالُ مَرْ صَسُّونَ وأرضاهُ... نَّذِى جُمَّرُ أَنَّالَهِي صَلَيْ الله عليه وسلم خَبَى عَنِ السَّلاَ تَتَعَدَ الشَّمْ سِنَّى تَشْرَقُ الشَّمُن وتَعْسَدَ المَّ نْدُ قَالَ حَدِّ سُايِحَتَى عَنْ شُعْهَ عَنْ قَنَادَ أَسَهِمْتُ أَوَا لِعَالَيَة عَنِ الْ عَبَّاسِ قالَ حدثنايتني وأسعدتن عشام عال الشعرف الدعال الشيرا نُ عُرَوالَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه و- الإنتَّرِو السلاني مُم لُمُوعَ النَّهُ مِي ولاَغُرُ وهما ه وقالَ مدَّهُ فِي إِنَّ حُمْرَ عَالَ مَالَهُ مِنْ وَأَوْمِهِ مِنْ اللَّهِ عَلِيهِ وَلِهِ إِذَا خَلْمَ مَا يَكُ النَّهِ وَالسَّالاَءَ عَنَّى مَرَّتَهُمَّ والمستنافة من المراه المسالمة عني تعيده والمسلمية والمنا ميلة برا المعالم عن إد

ر رستان المسلق المسلق

ا میرس الیوننید فن الیسیم الیوننید فن الیسیم ۲ تشیری ۲ تشود ۲ میشیم ۲ میشیم ۲ میشیم ۲ افغاره فالاورد ۲ افغاره فالاورد ۲ افغاره فالاورد ۲ الیسیم ۲ الیم

بدي أنه مَع اباسَعيدانك و حرشا تحذب مكارء فالمدشا عبدا فأعبيا وهن الجدهَرَ يُرَةَ وَالنَّهَ يَ وَسُولُوا الْمُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا الْمُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ للهر حدُّشَا أَوُولُمْ وَالدِّسْاعِيدُ الوَّاحِدِنُ أَيْنَ وَالسَّدْنِي الدَّانُ مُعَمَّعَاتُمْةَ وَالتَّ الميدوسلم يستيماولا يستيمانى السعد تفاقدان 11 – بك ل)

الى قالتُعاشسةُ أبِرَا نُشَى مارُكَةِ النِيُّ مسلى الله لْجُورَكْمَنَانَبُقَدَالْمَصْرِ صَرْتُهَا لَمُحَدِّنُ عُرْعَرَةً فَالْهَحَنْنَانُصَّةُعَنَّاكِ الْصَقَ قَالَ رَأَيْتُ الاَسْوَة رُ وقَانَهِ ذَا عَلَى عَالْسَةَ عَالَتُ مَنْ النَّ النَّي صَلَى الله عليه وسل يَأْتِنِي فَي وَمِ تَعْلَا لَعَسم الأَصَلَّ ذَ كُ النُّبُّكِرِ بِالسَّلَانَ فِي وَمِ عُمُّ حَرِثْنِهِ مُعاذِّنُ فَضَلَّةَ كَالَ حَدَّثَاهِ شَامُ عَرْيُكُنَّى هُوَانُ أَا رَءٌ إلى وَلاَ مَثَانَ اللَّهِ مِنْدَنَّهُ وَالْ كُنْمَعَ رُبُّدُ فَكَ يَوْمِ ذَى غَيْمِ فَعَالَ بَكروا بِالسَّلاةِ وَانْ وسل قالَ مَنْ زَّلَةً صَلَامًا لَعَسْرِ جَبَّهُ مَا لَهُ مَا سُنْب الْآفَادَ بَعْنَدُها بِا زُمنيسَرة قالَ مدَّنا أَعُدُ لَذُنْ فَسَلِ قالَ حدَّثنا أُحَدَّنَّ عَنْ عَبْد الله مِنا أَى قَنَا دَعَنا أَسِه قالَ سَرْفَ شُ القَوْمِ لَوْعَرَّسْتَ بِنَامِا صِولَ اللهِ قَالَ أَسْافُ أَنْ تَنامُ الرَّة كَالَّذِ اللَّهُ اللَّهُ وَتُلَّكُمُ هَا شَكِيمُ وَأَلْتُنْ مِلا لَيْغَا فِي أَلْكِرًا كَنْ فَفَلْكُ مَنا مُقَامَ وَاسْتَقَاقَ وَفَنْطَلْعَ حَاجِبُ النَّمْسِ فَقَالَ إِبْلَالُمَا يَنَمَا قُلْتُ قَالَ حَا أَلْقَيْتُ عَلَى فَوْمَتُمْ لُلُّ قَدُّ عَالَىٰإِنَ القِمَقِيضَ إِنْ وَإِسَكُمْ مِن َسَامَوَ رَدَّهَا عَلَيْكُمْ مِينَ سَامَالِلاَلُ قَرَّمَا وَ التَفَتَ النَّهُ وَالنَّاتُ فَامَاقَتُ لَم النَّبُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَا مَا مَا مَنْ اللّ اهشَامُ عَنْ عَنْيَ عَنْ أَي سَلْمَ عَنْ بِارِينْ عَسِدَا عُمَأَنَّ حُبَ مِنْ الْمُطَّالِ مِانَوْمَ عِجْمَوْرَسُكُ كُفَادُفُرُ وْشَ قَالْ بِالسولَ الله ما كَنْتُ أُكَّلَى العَسْرَحَى كانت لى الله على وساء والله معاصَّلْهُ مُا تَقَيُّمُنا إِلَى وَالْمِسَانَ تَنْوَضَّا السَّلَا مُوسَّمَّا أَمَالَه والتشر تقداغ تالثش فمسلى تقده المغرب بالمست من تسي مَلادة مَلْمِ مَلْ زُهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ السَّلَاةَ وَهَالَ إِرْهِيمَنْ زَلَّ صَلَاتُوا حسدَةُ عَشْرِ رَنَّسَةً مْ أَبِعْدُ الْآمَاتُ السَّلاَةَ لْوَاحَدَةَ ﴿ فَا أَوْ أُنْفُرُ وَمُو ۖ يَ بِثُما أَمْصِلَ فَالَا حَدَثْنَاهُمَّا مُنْ فَتَادَفَتَنْ أَنُسْ عَز النبي صلى المعل

ا خالگافات به بالان به رستول افد ، وشا به السبح ، تشيع به فقد ما السبح ، تشيع به فقد ما الشبح ، المقالة ، الما المؤلفة التأشّى ، المقالة ، الما المؤلفة التأشّى ، المقالة ، الما المؤلفة المستوع ، المستحمة اللهامي ، المناطقة على ما المؤلفة ، المستحمة المناطقة على ما المؤلفة ، المستحمة المناطقة على ما المؤلفة ، المناطقة ، المناطقة

(144 الاساعولات كولارهن اضومال وأشرنا والملاة ۽ التقانُ ، أخرنا عَالِ الْطَلَقْتُ مُعَ إِلِي إِلَى إِلِي إِلَيْ الْمِيرِينَةَ الأَسْلَى فَصَالِحَةُ أَلِي حَ لِمُوسَلَى المَكْتُوبَةَ قَالَ كُانَ بُسَلِّي الْهَجِيرَ وهِيَ الْتِي فالفادانسين بَعْرِفُ أَحَدُنا بِتَلِيسَهُ ويَحْرَأُمِنَ السِّيِّينَ إِلَى المَاتَدُ عاسسَ السَّرِقِ النقَّه سُلَاهِ بِزُالِبِسِبِّاحِ فالرحدَ شَاآبُوعَلَى اَ خَنَقُ ح إِذَا تَلْكَذَحُنُّ كَانَشَارُ ٱلنُّلِ سَلْتُهُ عَلَيْضَلُّ لِنَاجٌ ضَكَنا فعَالَ ٱلاإِنَّ ١٧ نشأل ١١ كال لاة ما الشَّكْرُخُ السَّالاةَ عَالَما خَسَدُ. و السنزوا الفوكال فرفو ومن كديشاتى عن الني صلى المصعل موس مَدَّىٰ حَالَمُ مُ عَبِدًا لَلَهِ مِنْ جُمَرٌ وَالْحِيمَةُ مِنَّ الْمِحْقَةُ أَنْ صَبَّعًا لَهُ ماء في آخر حيانه آلمَّ المَّا مُا أَمَا النَّيْ الابين من عوالبوم على قله التَصْدُونَ مَنْ هَذِه الأحديث عن مالمَسَتَةِ والْعَامَالِ النَّيْ صلى الله ٢٧ مِنْ ٢٨ للعطبه وسمَّ ٢٦ في

السَّنْفُ والاَهْلَ عد شَمَا أَبُوالنَّصْنَ قال حد تنامُعَمِّرٌ بُرُسُلَقِنَ قال-لْمُتَ العِسْاءُمُ وَرَحَمَ فَكِنْ حَقِي تَصُمُّ ماشاءًا لهُ عَالَتْ لَهُ أَمْمًا أُهُ وَمَا مَسَدَكَ عِنْ أَصْبِاعَكُ أَ شُيْتِهِمْ فَاللَّهُ الوَّاحَقَ تَعِي عَنْدُوالْوَا وَاللَّهُ قَالَ فَفَعَيْثُ الْفَاخَشَاتُ فَسَالِهَا عُنْمُ بًّا مُضَالِحِ الله لأَطْعَمُهُ أَجَدُ وَآجُ أَنتِهِ ما كُنَّا فَأَخُدُ مِنْ أَفْمَة الْأَدْيَامِنْ أَسْفَلِها أَكُمُّ لاوفر مُتَمَنَّى لَيْدِيَ الا نَهُ منَّ الشَّيْطان يُعنَّى بَسَنَهُ ثُمُّ اكُلَّ مَهَ الْفُسَمَةُ ثُمْ مَلْهَا إِلَى السَّ مُعْمَانًا مُن اللهُ أَعْلَمَ مُلْ وَعِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْونَ أَوْ كِأَمَال

بسما أنه الرحن الرحم لأستنيك "بنا الآنان وقول تشوو بنا والنا فلا بنائل السادة المتطوعة وأوا والمستقلق المتاتجة الألاقطة في قول النافوي المستدن وتواجئة في حرارا الله والنافوين المتركز المتاتب من المتاتب الم

الفرع ١٧ الس معاد ١٨ وسلمتهم مد كتاب الاذان

14 كتابُّالادَانباب.ده ۲۰ وُقُولااتهعزوجلو

وم الآية وم سقط المقاه عنسيدس وط وم أنسال مع السّلاة

لايماع ولايشرى ولارهن مُّق، كِنْاقْ الوسْمة عَالِ بَعَشُهُ مِلِ عَلَى وَعَلَمَ مِنْ أَنْ مِنْ الْهُودفَةِ الْمُثَمِّرُ أَوَلا تَبَشُّونَ رَجُّلاً بُنُادى بالسلاة فَقَالَ وسولُ الله من غسررتم والتلاهرات دل قرت ۽ رضي اقدعته النبث الأذار أمني أَجَّادُ بُزُذَيْدِ عُنْ مَلَكَ بِنَصَلِيَّةً عَنْ أَوَّبِعِنْ أَلِيقَالِيَّةً عِنْ أَنْسُ قَالَ أُمَ نَيَشْفَمُ الأَذَانَ وَإِنْ ثُورَ الْأَوَاتُ ذَاذًا الآمَاتَةَ ﴿ مِنْ ثُمَّا الْحُمْدُ وَالْأَحْدِ مَا عَذَا لَوْهَا، كَنْرَالنَّاسُ قَالِدُ كُرُوا أَنْ يَعْلَى اوَقْتَ السَّلاة فُونَهُ فَذَكُمُ والْذُنُورُوا لِلْآاوْيَشْرِيُواللُوسَ لَأَمْرَلالُ الْدِيشْدَةَ وَالْآنَانَ وَانْهُ وَالافاسَةَ إثنيا على تأميدالله حسدتنا لَعَنْ أَى قَلَابِهُ عَنْ أَنَسُ هَال أُمرَ وَلا لَأَنْ يُشَعَّرَ الأَذَانَ وَأَنْ وُرَالاهَامَةَ ع الحَدَّةُ ع ان وُلُلاَوْيَانَتِالِ الْأَالاَمَامَةَ مَا لَسُكِّ مَنْسَلِ التَّاذِينَ وَرَثْمَا عَبْدُاتِ وَيُوسْفَ عَال الخبرة فررة أن رسول المصلى المعلم وسلم عال إذا وُدى السلام أدبر أَضْرَاطُ حَنَّى لِاسْتَمِرَالنَّا دُنَّ فَاذَافَتُنَّى النِّنَاءَ أَفْسَلَ حِنَّى إِذَا أَوْ بَ السَّلاة أَدْرَحْيَ إِذَا أَقْسَلَ حَدِّي يَخْطُ مَنْ اللَّهِ وَنَفْسَهِ يَغُولُ اذْكُر كذا اذْكُر كذا لما أَ يَكُن مُذْكُوحَ

ب رَفْع الصَّوْت النَّمَاء وَقَالُ هُمَرُ مِنْ عَبْ

ن زايي مُعْسَمَةَ الأنْساريُ تُمَالِمُ أَنْ عِنْ أَسِوا فَهُ أَخِيرِهِ النَّا أَسُهُ

ن مَلِكُ أَنَّ النَّيْ مِنْ اللهُ عليه و.

. منالفرع ۲۸ ش

الْجِهْلِيلًا فِلنَّاصَبِيمَ ولِيسَمَعُ أَذَا فَارَكَبَ وَرَكَبْتُ خَلْفَ أَى طَكْمَةُ وإنَّ فَدَى لَعَشَ فَرَ موسيار قال تَقَرَجُوا إِلَيْنا بَكَا مُلْهِ مُومَساحيم عُلمَاراً وُالنبي صلى الله عليموسيلم فأوا تُحَدُّوا لله مُحَدُّ بِسُ قال المارَا فَهُرُ سولُ القصيلِ الله عليه موسيلِ عَالِ اعْدُا كَثَرُ اللَّهُ الْكُثَرُ مَرْ يَسْتُسْتُرُ وَالْمَا أَزَا اَحَةَ قَوْمِ فَسَامَ بِالْمُلْذِرِينَ مَا سُحُولُ مِنْ الْمُعْرِلُهُ الْمُعْمِ الْمُعَادِي حَدِيثُمَا عَبْدُاتُهُ مِنْ أُولُنَا رَفَامُنَكُ عَنَا مِنْ جَامِعَنْ صَفَاءَ مِنْ مِرَالَبُقِ عَنْ أَيْسَعِيدَا خُفْرِيَّ أَنَّ رسولَ الله صلى القمط وعال إذا مَمْمُ أَانتَا مَفْتُولُوا مثَّل ما يَعُولُ الْمُؤْدَدُ حدثُها مُعادُّنُ لَمَالَةٌ وَ عِنْ لَحَدِينَ الْرِهُ مِنَ اعْرِثُ قَالِ حَدَّىٰ عَسَى مِنْ الْمُعَالِّيَةُ مَا مِنْ مَا فَعَالِمَ أَذَا لِي قَوْلُهُ وَالْمَهُ أَنْهُ تُحَدُّ ارسول الله عد شها إصْنُ بُنْ رَاهُوَ يِعَ قال حدَّ نناوهُ بُنُ بَر ير قال حدْ شاه سَامُعنْ عَلَى عَصْو ه قال يَحْبَى وحدْ ثَنَى يَعَشُ إِخْوانَا أَ نَمُّ عَالَ لَذَاهَالَ مَنْ عَلَى السُّلاءَ قَالَ لاحُولَ ولافَزَءَ الْإِمالَة وْكَالَ حَكَذَا مَعْنَا يَسْتُمُ صِلِي الله عليه وسلم مَنْ أَنْ ما سنَّ الدَّعَامِ الدَّعَامِ اللَّهُ مَا عَلَى مُعَالَمُ عَال مَنْ الْمُصَّدُّ مُنْ الدَّمَ وَمَعْ يُحَدِّدُنِ الْمُشْكَدُرِعَ جَارِ مَ عَبْدَاتُهَ الْدُولِ الله صلى الله عليه وسلم عال مَنْ قال حنَّ بَسْمَعُ النَّمَا وَاللَّهُ مُرَبِّ هَذِها لا عَوْمالتامُّهُ والصَّلا قالفاقَ مَا آتَ مُحَدُّ والوَّسلَةَ والفَّضلِقَةُ والمثَّمُّ نَفَامًا عَدُودًا الذي وعَدْنُهُ مَلْتُ لُهُ مُعَامِّقِي وَمَ القِيامَة وَالسَّفِ الاسْمَامِ فِي الآنان و لَذ كُرَّان أَوْامَا اخْبَلَقُوا فِي الاَذَانِ فَاقْرَعَ يَعْتَمُونَ عُلْ صَرْتُهَا عَبْدًاتُهُ بِنُ يُوبِثُ كَال أَخْبِرالْمَكُ عَنْ مُورَهُكُ ف بَكُرِعَ أَبِ صالحَ عَنْ أِي هُوَّ يْرَةَ أَنَّ رسولَ السَّصلى الله عليموم قال أو يَعَمُّ النَّاس ما في النّذا عوالسَّف لآوَل ثَمْ إَيَّهِ عُوا المَانْ يَسْتَهُمُوا عليسه لاَسْتَهُمُوا وَاوْ يَعْلَمُونَ عَانِى البَّهِ بِولاَسْتَبَقُوا باليه ولو يَعْلَمُونَ مَا في البَّهِ والو يَعْلَمُونَ مَا في لعَفَة والشُّمِلا وَهُماولو عَوا ماستنس الكَلام في الآنان وتَكَّلُّم لَلْذَان مُرْسَرَه في النَّان وقال فَسَنُ الإَلْمَ الْنَافَصَلُوهُ وَيُؤَذِّنُ أُويُغَمُّ صِرْتُهَا مُسَدَّدُهال سندُننا مُسأدُعن الْوَبَ وعَسدا لَمَن حِبِ الرِّوانِيَ وعامِمِ الاَّحْوَلِ عَنْ عَبْدانه بِن الحَرِث وَالْمُحَلِّنَا انْ عَبَّامِ فَيُومْ لَكُ عُلْمَ الْمَوْدَنُ ىّ حَلِّ السَّلادَةُ أَمْرُهُ أَنْ سُادىَ السَّلاُّ فَالرِّ الدَّنَظُوا لَقُومُ تَعَنُّهُ مُّا لَدِيْتُ فِفالْخَمَلَ هذا مَنْ هو حَمَّر

ا قبال ۲ والمسلم ۳ مشتنا ۵ وساوسم ۲ مشتنا ۵ وساوسم ۱ مشتنا ۵ وساوسم ۱ مستنان ۹ قرسا ۱ ورقع معد ۱ ورقع معد

وُلْنَاذًا ٱلَّذَا عَامَ اسَّعَنَ احْصَابِ النِّي

اعزمة ماسك النانالاعي فاكانة من عرفه مرشاعيد الدن مستقف الله عن أيه أنَّ دسولَ الله صلى الله عليه وسلم " قالمانَّ بلالأَلْوَدُنُّ بَكُلْ فَكُمُّ نَى يُنَادِيَ انْ أُمِمَكُنُوم مَ أَ فَالدُوكَانَدَ جُلِدًا عَنِي لا يُنَادِي حَنَّى أُ أممكتومقال الاذان والقر عد شاعبدا تصر والم على المعرام المائين المع وعد ما الله والحرال ةًا نَّ رسولَ الله صلى الله عليه ورز كانيَّاذَا اعْسَكَفْ الدُّوَّةَ نُالْتُهُمُّ وهَ ٱلسِّيمُ صَلَّى زَلْعَنَق اعتكف وادن حدثنا الوأسم قال حدثنا شبائع نيتي من أب سَلَة عَنْ عائشة كان اعتكفّائن و أنها الم يُسَلِّى رَكَّمَنَانُ مَفَا فَتَرَّبُنُ النَّدَا والاعامة من صلا قالسُّمْ حلا ثنيا عَبْدًا الله مِنْ مُلِّنَ مِ مُلَّانِ مِعِم بالمُسْرُولُمُكُ عَرِّعَهُ الصَّعَ دِمَارِعَنْ عَشَمَا لَهِ نَ عَمَّا أَنْ رسولَ الصَّملِ الصَّحلة وسسلِ عَالمانَ بلالاً لى تَكُلُوا واشْرَبُوا حَــْ فَيُنَّادَىَ البِأُمْ مَكَّنُوم مَا لُسُكُّ الآدَانَ قَبْلَ الغَبْرِ عَرَثْهَا أَخَدُ اللَّهِ أَنَّا النَّهِ فَي مِن أَبِي عَنْ إِنَّ النَّهُدَى عَنْ عَبِدا اللهِ مِنْ مَسْعُود عن الني لم قال الآيم نَعَقَ أَحَدَ كُمَّ أُوا حَدَامَتُكُمَّ أَنَاكُ بلال مِن سَصُو وعَلَامٌ تُوَدِّدُ أُو يَنَادى بلَكِ مَ وَالْمُ مُولِنُكُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ إِلَّا لَهُمْ أُوالْمُعْمُولُوالْ أَصَابِعِهِ وَيَعْمُ تَرُّتَّى يَغُولَ مَكِذَا وَقَالَ زُعَرُ بُسَبَابِنَيَةً الْمُسَافَقَ فَالْأَثْرَى ثُمُّذَّ فَاعْرُ بَينه وَمُسَالَة حَرَّشُما ل مُسدُّا قد ملانشاعَ العُسرِين مُحَسَّد عن عائشةَ وعن الفع عن ابن عمران وحدثني وُمفُ نُعبِسَى المرَّوْزَيُّ عَالِحدتنا الفَضْلُ عَالِحدتنا له فَكُواوانْمَرُ تُواحَدُهُ وَتُؤَلِّنَانُ أَمْمَكُنُوم ماست مُمِّينَا لاَدَّان وا موسى ١٧ يعني الأموسي

سلى الله عليه وسسلم يَنْسَعَدُ ولاَ السَّوَادِيَ سَقَّى يَغُورُجَ المَ

مُعَالِنَّ مَنْكَ بِسَلُونَا أَرَّ مُنْتَنَاقَتُلِ القَرب وَأَرْتَكُنْ بَيْنَا لاَنَان والاعامة فَيْ وَهُــا تَكَنَّلُتُ بِسَلُونَا أَرَّ مُنْتَنَاقَتُلِ القَرب وَأَرْتَكُنْ بَيْنَا لاَنَان والاعامة فَيْ ﴿ وَ عَالَ لاة الغير يَصْدَانَ يَسُنِّينَ الغيرُمُ أَصْطَبَعَ عَلَى مُقَالاَ يَنَ حَقَّى مَا أَيْدَانُ الْأَوَامة لِهُاللَّهُ مِنْ مَرْ مَدْ قَالِ حِدْثُنَا كُهُمَدُّ مِنْ الْحَدِيعِ وَمَ دالله بِنْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ النيَّ سنى الله على وسلو مَنْ كُلُّ آذَا نَنْ صلاةً مِنْ كُلِّ آذَا نَنْ صلاةً وشا وُعَتْ عَنْ الْوِدَعِن أِي قَلَا يَدَعَن مُلْتُ بِوَالْمُورِّونَ النِّيْثُ الذي صلى الله عليه وسنغ في تَفَرمنْ مُنْ الْمُنْ أُولُوا وَمِ وعَلُّوهُ وَمَلُّوا فَاذَا حَشَرِتُ المسلاةُ فَلْيُؤَدُّنَ ٱلسُّكُمُ السُّدُكُمُ وَلَقُوْلُكُمْ ٱلْكُرُكُمُ فَالسُّلْبِ الْإِذَان للسافرانا كانوا جَمَاعَةُوالاقامة وكذَٰكَ مَرَفَةَ وَجُمْوِقَوْلِ الْمُوْنَا السلائُفُ الرَّسال في المُلِسَّةَ الباردَة مُسْائِنُ إِزَّاهِمَ قَالَ حَدَّنَاتُ عَيْنَةُ عِنِ الْمُهَارِو آبِي الْمَسَىنِ عِنْزَيْدِ بِرُوهِ ب الرَّادُانُ بُيِّدُنَ فِقَالَ أَهُ أُرِّدُكُمُ إِسَّادٍ عَلَيْهِ إِلَّادًا أُولِدُكُمُّ إِسَادِي فَيْنُ مِنْ خَافِهَ لِمَنَّا مِعِنَ آفِي قَلايَةٌ عِنْ مُلِكُ مُنَا لِمُوَيِّرِتُ قَالَ أَنَّمَا تُحَدِّثُ لَنَّنَّ قَالَ حَدْثنا عَبِّدُ الوَّقَابِ قَالَ حَدَّثنا الْوَيْسَ إِلَى قَالَ مَقَال عليه وسلم وغن شبه متقار لوين فأنّها عنده عشر بن و مساو كه يوكلن رُّياقه مِلِ الله عليه وسِلْ رَحِمُ ارْفَيَّا لَهُمَّا لَكُنَّا أَنْ الْمُقَالِّينَ الْمُفْتَالُ وَلَدَا الْمُفَالِكُنَا عَلَيْنَا الْمُفْتَالُ وَلَدَا الْمُفْتَالِ الْفَاعِدِ وَرَّكُمْ الْمُفَالِّقُ الْمُفْتَالُ الْفَاعِدِ وَرَحْمُ الْمُفَالِّقُ الْمُفَالِقُ الْمُفَالِقُ الْمُفَالِقُ الْمُفَالِقُ الْمُفَالِقُ الْمُفْتَالُ الْفَاعِدِ وَلَا مُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ الْمُفْتَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ر وُلَّى الله وَ رَكِيْنِهِ وَ رَكِيْنِهِ وَ رَكِيْنِهِ وَ رَكِيْنِهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

المستمال والمسلم المستمال والمستمال والمستمال

١٦ اناًك كثير

إِذَا يُقَدُّونِ أَصَلَى فَانَا حَنَى إِنَّهِ السَّلاَةُ مَثَلَوَّةً نَاكُمُ الْحَدُثُمُ وَلَوْتُكُمُ الْحَكُمُ الْمَا يَقَدُّونِ أَصَلَى فَانَا حَنَى إِنَّهِ السَّلاَةُ مَثَلَوَّةً نَاكُمُ الْحَدُثُولُ الْحَرِيْنِ السَّلْدُ قَالَ الْحَرِيْنِ نَى عَنْ عُسَّمَا مَهِ مِنْ كُمَرَ قَالَ هَدَّ مِنَى الْفَرِقَالَ الْذَّنَ الْمُعْرَقِ لِلْسَلَةِ الدَّدْ بِمَعْمِنانَ ثُمُّ قال سَسَأُونَ فِي رِحالَكُمْ لِ كَانَ بَأُمُّهُ وَتَنَا يُؤَذُنُ ثُمَّيَعُولُ عَلَى إثْرِ ٱلاصَافُوا فِي الْرِسالِ فِي الْدِيْ رَدَةُ اللَّهُ مَرْفُ السَّفَر صرتُهُما السُّمْنُ قَالَ أَحْدِنَا جَعْفَرُ لُدَّمَّوْنَ قَالَ حَدْثنا أَوُالسَّسَى عَنْ عَوْن مِن عَيْقَتَعَنَّ إِيهِ قَالَ إِنَّ وَمُولِ الْمُصَلِّى اللَّهِ عليمو ما إِلا أَخْسَ فَأَمَّهُ اللَّهُ المَا المَا وَتُمَّرُ مَا لالَّهُ لى الله عليه وسلها لا تشكّع والعام الشلاة. ما لا يست على يَتَسَ فَ رَكَهُ عَامَنَ مَكَ رِسُولِ الله م أَنْعَهُناوَهُمُنَاوِهُنْ مَانَنَفُ فَالأَذَانِ وِيُذِّكُومُ وْلِلْ ٱللَّهِ مَلْ أَصْبَعَهُ فَالْذُنْبُ وَكَانًا وَيُخْرَ بَعِفَ لُاهْبَعْهِ فَأَدْنَبُهُ وَقَالُ الرَّهِ مُ لِانَّا مَالْمُؤَدِّنَ عَلَى غَيْرُوضُو وَقَالُ عَطَا ٱلْوَضُوءَ فَوسْتَةً فالسَّعَانَسَةُ كَانَالنَّى صلى الشعليه وسلِمَذَ كُلُّ اللَّمَ عَلَى الْحِيانِهِ حِدِثْيَا مُحَمَّدُ بُنُوسُفَ قال حدّث خُيْنُ عَنْ عَوْنَ مِنَا إِنهُ حَيْخَسَةَ عَنْ أَسِهِ أَنْهُ آَى سِلالْابُ وَذَنْ كَيْسَلَّتُ انْتَهَ عُوالْهُ حَيْدًا وهَهُنا بِالآفَاد بُ وَلِي الرَّجِ لِهَا تَشْنَاالُهُ لا أُورَائِ مِينَ الْمَيْفُولَ فَاتَشَا (اللَّهُ مُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّ بَوْلُ النيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّعٌ حدثُما الْوُلَعْمُ قال حدَّثَالَتْ بالدُّي تَعْنِي عَنْ عَلْما الله بِ أَلِي فَمَالَا عن أيسيه فالرَيْنَمَا تَعْنُ نُسَلِّي مَعَ النِّي حلى المعطيه وسلها ذَهَعَ جَلَدَهُ وَبِأَلُّ فَلَأَصل فال ما فَأَكُمُ هَا أَوْ ستعتالل السلاة الأفلانفاوا إنااتني السلانفسك الكي تتفاا وكارت والعافات والتراثية الله المسالك من الوقار وقال ما المركزة فسألوا وما فاستكم فا في الما المركزة في الما المركزة الما المركزة المر

باسب لايسى المالساد عول يتواليكية والوالم وغالسا الديمة بالدورة التام بالقورة الأمام القورة الله المؤلفة والمالة المؤلفة والمالة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

ال قال ويه ألانه صيا الله علمه وسل إذا أقمت السلاة فلا تَقُومُواسَّى تَرَّ وَف وعَلَكُمُ وَالْكُلْمَة باخ بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عن أي سَلَّ مَعَ أَلِيهُ وَيُواْلَ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسل مُوَّ جَ وفَاهُ شَيْرَجُ النَّايَنَظُفُ رَأْكُ مِامُودَ عِداغْتَكَ ماست لَدَالاالامامُ مَكَاتَكُمُ عَوْ ؟ منابح دَنُ ومن عال منذ تناالا و ذَا عَيْ عن الرَّعْرِي عن أبي سَلَّمَ بَرُ قول الرُّجُ ل ماصَّلَيْنا حدثنا أنولُق م قالَ حدَّثناتَ بِبَانُ عن يَتَّيَى قالَ عَفْثُ أَباسَكَ فَ اجارُ مُنْ عَبْدانِهِ انْ النبيَّ صبل الله عليسه وسلم جامَّةُ غُرَّ مُنْ اخْطَاب يَوْمَ ٱخْفَسْدَق غفالَ لًا بارسولَ الله والنَّسَمَا كَذْتُ أَنَّ أَسَــتَى حَذَتُ الشَّيْسُ تَغَرُّبُ ۚ وَذَلِكَ مَسْــَدَمَا أَفْظَرَ السَّامُ ۖ فَعَالَ الشَّيَّ وَ الْعَصْرِ تَعْلَما عُرِّ مَنَ النَّهِ عُرِّ مِنْ وَهُذَا الْمُعْرِدُ مِا سُّبُ الاما وَقَدْ حُن أَهُ الماسَة لْمُانْهَنُّ غَرُّو عَالَ حَدَّثْنَاعَيْدُالْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَاعَبِ لَمُالْعَزِيزُ \* إنَس بِرَمَكْ قَالَ أَفْعِدَ السَّالاَ فَتَرَضَ لِلذِي صلى الله عليسه وسلم رَّجُسلٌ فَكَنسَهُ لَعَدَ ماأَ فَبَ السَّلاةُ

و لانقبوم ، أي دل لاسعى ۽ ولايقسوم اليا و بأن لاسم إلى الملاة كذاق الواشة عضرح سدالوقار ، وقشية كادم المائظ انروابة السيقل ابلايسي الحالملاة ... فشكون كاصرح بالسيوطي بدل قوله بات لايقوم الحالسلاة الز مر و السكانة قمال ١٣ واغتسا 16 الني على الله علم وسلم 10 كدت أصل ١٦ هوان ١٦ ان ملك

Jan ada الخدرى أتعسمع النبىم . 1 بخسة ١١ يجتمع ١٢ وفي آنالم عود قسال امرامة 11 من عمد ا حدثتي ۽ خسا

و قاليا لم الم المساورة و المام المسام الدحالية أحرق تآيم سوتهم والذي أله أويعكم أحلك بەس بىداشەن ھىر مسم و المحمل قال للاثكة تسر عكه مادام في لاء اللهم سال علب اللهمانية لُ صلاتًا لَسِع صلاةً احَد كُمُّ وحَدَّهُ عَضَى وعَسْرِ يَرَّبُواْ

رية عن المحروق الدفال الذي صلى الله عليه وسلم أعَقَمُ النَّاس أَبْرًا في السَّلامًا يَعْدَوْمُ فَأَيْعَدُمُّ تمسُّى والنَّى مَنْتَظُرُالسَّلاةَ مَنَّ بُصَّلْهَامَعَ الاماماً عَلَمُ أَبَّرُ ٱمنَ الذَّى يُسَلَّى تُمَّيِّناهُ ما سُنِّتُ فَضْل التَّهْمِ عِلْ التُّلَوْرِ عَدْشًا فُرْبَيْتَ فُي مُلْدِّعَنْ مُنِّي وَلَيْ الْمِيكُرُعِنْ أِن صالح النَّمان عن أي هُرَ يُرُ النَّر سولَها فه صلى الله عليه وسلم قال يَعْمَا رَحُد لُ يَعْنى بطَر بِنْ وَصَدَعُمْ مَنْ مُولا على الطَّر بِنْ فَأَكْرُ فَسَكَرَاتِكَ أَنْفَ غَرْةَ مُوَّالِالنَّهَ مَا أَخَلِى لَا لِمُعْمُونُ وَالْمِثُونُ وَالْفَرِينُ وصاحبُ الهَ والشهدة فسيلانه وفال أوتش أالنائ مانى السداو السف الآول مُمَّمَّ يُعِسدُوا الأَانْسِتَهُمُوا لأستهمواعَلَمْ وَلَوْسِمُ وَنَسْلَى النَّهْ مِيرِلاسْتَقُوا الَّيهِ وَلَوْيَعْلَوْنَ مَانِ السَّمْ تَوَالْسُمِ لَانُوعْمَا وَلَوْجُو أُ السَّابِ الا ألا عار عار منا تُحَدِّنُ عَبِدانه من حَوْمَتِ قال مدَّ اعْبَدُ الوَقَّابِ قال سدَّ صَّدَّىٰ أَنْ اللهُ عَالَ النِي ملى الله عليه وسلوا يَنَ سَلَةَ ٱلانَّعْنَسُونَ آ وَارَّكُمْ ﴿ وَوَالنَّهُ اللّ بَكْتُبُ مَاقَدُّمُوا وَآ وَارَّمُ عَالَ خُطَاهُمْ وَوَقَالُ انْ آي مَرْيَمَ آخرايشي بَأَيُّو بَحَدِّينُ حَبِّ وسولُ القصلي الله عليه وسلم أن يُعرُّ والفال ألا تَحَلَّى سُونَ آ الرَّكُمْ ۖ قَالَ مُعالِمُ المُعْمَ الْرَهُم أَنْ تَمَلَّى فالآرض بأرَّالهم بالسُّ مَشْلُ الشَّاطَ إِنَّاعَة حرثنا حَرَّنُ مَشْقِينَ عَالِمَةٌ تُ فِي قال حدَّثنا الآعَشُ قال حدَّثن أَوْصالح عنَّ أي عُرْيَةَ قالَ قالَ التَّي صلى الله علسه وسلم لَس سلامً الْنَافِقِينُ مِنْ الفَّبِروالدَّنَاءُ وَلَوْيَظُونُمَافِيمِالاَوْهُـُاوَلُوْحُوا الْفَلْمُعَمَّدُا الْأَكْلَا عِبِّمُ آخَرَدَ سُلاَ رَوْعُ النَّى ثُمَّ ٱخْلَتُمَا لَعِنْ نَامَةَ لَسَرُنَا عَلَى مِنْ لا يَعْرُ بُ الحالة العَلَيْدُ وَالسَّلِي نَعَاقَوْتُهُمَا لِجَاعَةُ صِرْمُهَا مُسَلَّدُ قال حَلْنَارٌ بِدُينُذُ رَبِّعِ قال حَدْنَا خَالَا عِنْ إِيرَافَ الإِمَّةَ للَّ نِ الْحَوْرِثِ عِنِ النِي صلى الله علي عوسل قال اذا حَضَرَت السلامُ فَأَذْ ناوَأَ فِسَا تُمْ لَيُؤكُّمُ أ مَنْ جَلَى فَالْمُحِدِ يَنْتَظُرُ المَّلاةَ وَقَسْل الْمَاجِد صراتُما عَبْسُمُ الصَّرَةُ مَ للشعن أفي الزاد عن الأعرَّج عن أبي هُر أركان السول الله على المدوسة قال الملاتكة تُصَلَّى عَلَم طَد كُمُّها دَا مَقْ مُصَالَّهُ مُامَّ يَحُدَّثُ اللَّهُمَّ عَمْرَةُ اللَّهُمَّ ارْجَعُهُ لَمِ كَالْ آخَدُمُ ل

بالاشمري م المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم

ا انبخان ۱۱ انبخان ۱۱ افغالمه المسلم الأانفوالبيام المسلم المانفوالبيام المسلم المسلم

ي منافقهم ١٧ المسادية وي مط ١٨ والمسلق حو ١٩ ينسوا ٢٠ ميلاة حد ٢١ مسسكة ما ملاة مد ٢١ مسسكة ما والفر ٢٢ والفسد ٢٢ ما مامرة

مرسها من 21 بقسير 10 المسفاء 17 حوفانقروح التهابسيا بستوطئل 27 والا 178

لاَيَنْعُمُ أَنْ يَقَلَى الدَّهُ الاالمَّلاءُ حَرَثُوا مُحَدِّنُ مَنْ اللهِ السَّالِيَّةِ وَعَنْ عُيداته والسات سَبُّ بِرَعَبُدالُو عَنْ عَنْ حَفْص بِنَعَاصِ عَنْ أَيْ هُرَوَّ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لى ظَلْمَ تُوْمَا لَا طَلَّهُ الامامُ العادلُ وشابُّ نَسَالَى عبادَ ذَرَيَّه ورَّجُلُّ فَالْمُدَمُ فَيْ فَي المساجد ورَّجُلات (2) تَعَالَىٰ الله اسْتَمَاعِلُه وَيَعَلَيْه وَرَجُّلُ طَلَيْتُهُ الْمُؤَادِّدُ السَّسِوبَ الفسال إِن أَخاف الله وَرَجُمُ لَلْ تَعَدَّدُوا اللَّهِ عَلَى لاتَعَالَمُ حَالَمُ مَا تَشْفَرُ بَيْنَةً وَرَجُلُ ذَكُوا لَهُ خَالِما فَعَاضَ عَيْمًا مُعَرَجًا فالمستثنا إلىمعيلُ مِنْ جَعْفر عن مُجَدِّد فالسَّمْلَ أنْ كُول الْتَعَدَّر سولُ انه صلى اقتعليه وسلم خاتما فقال فَمَ الْتُولِينَا فِصَلاةَ العشاء الى شَمْر اللَّهِل مُ اقْبَلَ عَلِيًّا الرَّجْهِ يَقْدَما صَلَّى افتال صَلّى النَّاسُ و رَغَدُواو لِمَرَّالُوا فَ صَلا مُنْذُا تُتَمَرِّقُوهِ مَا لَهُ مَا أَنْفُرُ الْفَرُ الْفَرِيسِ خَمَّهُ مَا لِلْمِسْ فَشَلِ مُنْ عَلَا الله الشَّهِد وَمَنْ زَاحَ ﴿ صُرْتُمًا عَلَيْنِ عُبِهِ عَالِمَهُ قَالَ حَدْنَازِ يُدِينُهُمْ وَنَقَالِمَا خَبِرَانَجَةُ فُرُمُ أَوْكُ عَلَى وَيَدْبِنَا السَّا عنْ عَلَامَن بَسَادِعَنْ آبِيهُو بَرَةَ عِن النبيُّ عِلى الله عليه وسلم قال مَنْ عَنَدا الى المسجد و دَاحَ اعْلَا اللَّهُ أَمْ لَهُ والبَيْنَةُ وَكُمَا عَدَا أُورَاحَ مِا لِسُنِ لَهُ أَنْقِتَ السَّلانُةَ لا سَلامًا لاَلْكَنُومَةَ حدثما عَبْدُ العَرْبر وتُعَبَّد الله قال حد تَناا رَهْمُ وَنُسَمِّد عَنْ إِيه عَنْ حَقْص بَ عاصم عَنْ حَدْاتَه وَمُلاَال الم تُعَيّنة قال عبرن "تو بن وان عون ألف فحذا الموضع مرالني صلى المعطيه وسلم مَرِّ في قال وحد تنى عَبْدُ الرَّحْنَ قال حدَّ تَناجَزُ مُنَّ أَمَّدَ قال حدَّ ناشَّهَ قال خَرِقْ سَعْدُ بِنَا إِرْهِمَ قال مَعْتُ مَضْرَ بنَ عاصم قال مَعْتُ وَجُلامِنَ الْأَزْدِ فالْ مَعْلُ فِي مَنْدَةَ أَنْ الهمرة فبالموضعين وقال رسول انه صلى انه عليه وسلم رَأى رَجُلًا وَقَدْا أُوِّ الصَّلاءُ يُعَلِّى زَكْمَتُمْ وَلَمَا انْصَرَفَ رسولُ الله صلى الله بالقنيهمزة عدودة وعبور عليه وسلم لاتَّ بِعَالَتُهُمُ و قَا لَهُ وَرِولُ اللَّهِ عَلِيهِ وَاللَّهِ عِلَاكُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى وَمُع عليه وسلم لاتَّ بِعَالَتُهُمُ و قَا لَهُ وَرِولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِمَا السِّيمَ أَوْ بِعَالَهُ عِلَيْهِ عَ رُ مُسِدُّاً مِنْ مُسِدِّةً فِيمَانُ مِنْ وَقَالِ الرَّاسُونِيَ عَنْ سَدِّعَ مِنْ عَلَيْدَ مِنْ مُسَنَّةً ﴿ وَقَالَ مَا لَأَخْبِرُوا مُدَّعَنْ حَفْس عَنْ مُكْ الْمُ السِّنْ مَنْ الدِّيشَ الْمَاعَةُ حَرَثُنَا خَمَّرُ مِنْ حَفْس نَ لُواَ فَلَهُ عَلَى السَّالا وَوَالنَّعْظَمُ لَهَا هَا لَتَلْمَا حَرَصَ رُسُولُ القصل الله عليه وسلم مرَّمَت الذي ماتَّ في

متعلق ٣ على ذلك

الله ملك م وكاله

قى (كولهالمكتوبة)

١٧ فقال ١٨ كنافة

فَأَذْنَ فِعَالِهُمُوا ٱلمَالِكُومَلُنَكُ لِللَّهِ النَّاسِ فَقِيلَةَ أَدْنَا بِالْكُرْ وَجُسلُ ٱلسِفُ النَّاس وأعادَفَاعادُوالهُ فأعادَالنَّالنَّة فقال إِنَّكُنَّ سُواحبُ وسُنَّ مُرُّوا وتخطان من الوحع فارادا تو كران منا وفاوما مُّ أَنَّ بِهِ مِنْ جَلَى الْمَاجِنْدِ ، فَيَلِّ الْأَعْشُ وَكَانَ النِّيْ صِ و زادًا وُمُو وَ يَدْ سَلَى عَنْ الدال المَكِرُ فَكَانَ أُو يَكُر بُسُلٌ عَامُنا الرُّخْسَة في لَمْلَر والعلَّة أَنْ يُسَلَّى فِيرَّحْهِ حَرَثْهَا حَبْدُ اللهِ الآسَــأُواف ارْسال حدثمًا المُعسِـلُ قال حدثنى مَاتُ من إينتهاب عَنْ تَعُودِن الرَّبِيعِ الأنْسَاري أَنْ عَنْسِانَ رَمْلاُ كَانَ رَوْمُ قُومًا وَهُوا عَيَى وَأَنَّهُ اللرسولِ القصلي الله طيسه وسلم بارسولَ لْمُ اَنْكُونُهُ النَّلُكُ أَوالْسَيْلُ وَأَنازَجُلُ ضَرِرُ النَّصَرِ فَصَدِّي السولَ الله في يَحْدَكُانَا أَعُنْهُ مُصَدًّا لِم فقال أَنْ تُحَبُّ أَنْ أُصَلِّى فَأَشَارَ إِنَّى مَكَانَ مِنَ الْبَيْتَ فَصَلَّى فِهِ فِسْدُاهُنْ عَبْدِ الْوَهْ فَ كَالْحَدِثْنَاجَالُونُونَ وَ الْحَدَثِنَا عَبْدُ الْخَبِيدِ صَاحِبُ الْإِيادِي وَال

وو أنفيد معارات يكون ماعلى الذال علامة ألدند أوجرسة كذاف الفرع المعول طسمعتب نا وفي فرع آخو عليا علامة وأندون غوشسك كتسه

مراحد من مرسط الرقع على الرقع على الرقع المراجع المرا

عَبِ اللهِ نَا المَوْ وَ الْمَطَيَدَا الْمُصَّاسِ فِيَوْمِنَ وَأَنْ فَاحْمَا لُمُؤَذَّ لَمَّا بِلْغَ وَمَلَى السّلا وَمُض فَكَا مُعِمَّا لَكُرُ وافضالَ كَالْكُمُ الْكُرْمُ هَذَا إِنْ هَذَا المَّاعَ مُنْوَانَ كَمْتُ أَنْ أَحْرِ بَكُلُمُ مِ وَعَنْ مَاد سلاقه مِنَا لِمُرِدُ عِنِ إِن عَبِّاسِ تَصَوَّمُ عَبِي اللهُ قَالَ كُرْهُ ثُنَا أَنْ أَفَيْكُمْ فَصَوْنَ تَدُوسُ تَ وشامُّعنْ يَحْسَى عنْ أي سَلْمَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَمَا مسلم ن ارهبيم فال تُمَصَّابَةُ صَطَرَتْ حَقَّ سَالَ السُّفَّةُ وَكَانَ مَنْ بُويِدِ الفَّلْ فَأَفَعَتْ السَّالاَءُ فَرَأْتُ الماوالذناء أرأيت الراطين فيتهت حرثها آدم الَّ حدَثِناتُكُمُّ وَالدحدَثِنَا لَشُرِينُ عِلَى السَّحَدُ الشَّلِكُولُ قالَ رَحُلُ مَنَ الأَصَارِ إِنْ المستقلمة نَفَعَ مَلْوَفَ الْحَسرِصُ كُلِ عَلَيْهُ وَكُعَتْنِ فَعَالَ رَجُلُ مِنْ آلا إِلَا أَنْ إِلَا اللَّهِ الله عليه وسل رْ الشُّمَرِ وَالْسَارَ أَنْدُمُ لِلْهَا إِلَّا وَأَنْدُ وَالْحَبِّ لِمَا السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَانُ رَ ".. تأراهمة وقال أوالمردامن فقالمرافياله على اجتمعت يفرل على الانه وقلب فارتح مُسَدُّدُ فَالَ حَدَّثَنا عَنْيَ عِنْ هِمُامَ قَالَ حَدَّثِنَ أِن قَالَ سَعِتْ عَالَمْنَهُ عَنِ النبي صلى المعليه وسلم و أن إذا وُضعَ العَسَاءُ وأَفعَ الصَّلاهُ عَالَمَ وَالعَسَاءِ حد شا يَحْتِي بُنَّ بَكْيرِ هَالَ حسد ثنا الدُّنتُ عن عُضِّ لِ يَارِنْهَابِ عَنَّ أَنْسَ بِمُمَالِدُانْ رَولَ المُحسل الله عليه وسلم قَالَ إِذَا فَتَمَ الصَّاءُ فَا بَوُّ بعقيسلَ عنْ ناه معن ابن عُرَّفالْ قالُ رسولُ المصلى الصحليه وسلم إذَّ اوْضَعَ عَسَاءًا حَدِكُمْ وَأَوْمَ السَّسلاةُ فَأَجْدُكُمْ نُ عُمَرَ وُصَعُمَهُ ٱلطَّعَامُ وَتُعَامُ السَّلادُ فَلَا يَأْتِهِا حَتَّى بَفُرْعَ لِلْبِصِلْ مَنْ بَغْرُعَ مُنْهُ ، وكانَا رَاهُ لَيْسُمُ قَرَامَا لامام ﴿ وَمَالَ زَهَمُرُو وَهُبُ بِنَّ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْبَدَةٌ عَنْ المع عن ابن تُحَرَّفا لَهَالَ لِ الله عليه وسلم إذًا كَانَ ٱحَدُّ كُمْ عَلَى النَّحَامُ فَلَا يَقِيلُ حَتَّى يَغْمَى حَاحَتُمُنْهُ وإنْ أَقْمَتْ السَّلاةُ وَأَمْ أَرْهِمِ مُ يُلْلُنْذُ عِنْ وَهِبِ نَعْمُنَ وَوَهْبُ مَدِينًا السَّلاة

تشاارهم عن صالح عن استهاب عال أخ مد مآباً كُل صرفتها تعبدالقرر رُنَّ عَبدالله مال عامة ومن مرويزاً منه أنَّ أَنَّا أَهُ وَالدَّا مِنْ مول القصل القعليه وسلومًا كُل فَرَاعًا يَعْزَمُها أَفْدَى أَلْ والمالة المالة ا لا فقام فط ح السكن فسل وأسوساً يرثنها آدم عال حدّ شائصة عال حدثنا لحكم عن الرهبر عن الأسود عال سَالَتُ عادْ سَمَّا كانَاكُ صلى الله عليه وسار يَشْتُعُ فِي يَسْمَه هَالتُ كانَ مَكُونُ فِي مَهَنَّهُ أَهْلَ يَشْنَ مُنْدُّمَةً هَلَا فَادَا مَضَدَ تَالَصَالَةُ خَرَ عَالَى المسلاة ما للسنت مَنْ مَسلَّى مالنَّاس وهُوَلاَمُر سُلَّالاً ثُنِّعَكَمَ فَيْرَمَلا قَالني مني الله علم وساروتُنَتُهُ صرتُها مُوسَى نُ إخْصلَ قال حدشاؤُهِيَّ قال حدثنا أنَّ بُعن أَن قلارَةَ قال العَامَاتُ رُ إِلَى وَثِقْ مُسْمِدُ بَاهِذَا فَقَالَ إِنْ إِلَّامٌ مُكُومِا أُو يُدَالِسِلامَ أُمَا لَي كُنْفَ وَأَسْأَانُ مِلْ اللَّهِ عَل وسالِيَهِ فَمُ النَّهِ وَالاِيَةَ كَيْفَ كَانَ يُسَلِّى فَالْ صَلَّ شَيْنَاهِذَا ۚ قَالَ وَكَانَ أَشْفُنا يَتِلُسُ إِذَا وَفَهَرَأَتُهُ ودفَيْلَ أَنْ يَهْمَ أَوْ فِي الرُّحْمَة الأُولَ ما للسَّفِ مَا أَهُلُ الدَّمْ والفَشْ لِأَحَدُ والامامَة حدثم بُّ رُبْنَتُ مِن قال مدَّنا مُسَنَّعُ وَالْمُنْعَنِ عِنْماللا مُن عُرِّمال حدثي أَوْ رُدَّعَيْ أَن مُوسي قال طيه وساغ الشَّندُ مَرَضُهُ فقال مُروا المَّكْرِ فَلْصَلْ النَّاسِ قالَتْ عائستُ لَهُ رَجُّا رَقِيقَ إِنَا قَامَ مَنَا مَلَا مُ إِنسَ مَعْ مُ الْمُؤْمِنِ النَّاسِ قَالَ ثُمُ والْمَا يَكُرُ فَلْيَصْ إِلنَّاسِ فَعَادَتْ فَعَالَ مُرَّى ا يَتَكُرُ فَلْتُكُلُّ الناسِ فَالنُّكُنُّ صَوّا حيُّ وُسَنَّ فَآنَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى الناسَ في حياة الني صلى الله عليه وسا ورشا عَبْنَانِقَهُ يُوسُفَ قال آخرنا ماكَ عن عشامِن عُروْءَ عن آيسه عن عاشمة أُمَّا أَوْمُعْ يَدْوضي الله لم قال في مرَّ ضه مرُّ وا أَ بَا يَكُر يُسَالَى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَانْسَةُ ظُلُّتُ إِنَّا أَلِيكُمْ إِذَا عَامَقَ مَقَامِكُ مَ يَسْمِعِ الناسَ مِنْ البِكَاءَةُوْ عَرَضَكِ النّاس فَقَالُت عائدة فَقَلَت لَفَفَ غُولِيةَ إِنَّ أَبِكُوا فَا مَا مَعْ مَعَامِكَ إِنْسُعِ الناسَ مِنَ الْكِافَةُ ثُمِّرَ فَلْعَلْ النَّاسِ فَشَفَا مُوم صلى اقد عليموس مَن أَرَكُن لا تَعْن صواحة وسف حُروا أَبْآبَكْر فَلْيُكُلُّ لَدُن الْمُ وَمَالَتْ حَفْقة لَعالث كُنْ لأمِيدَ مِنْدُ بَيْرًا حِدِثُها الوالمِيان فالدَّحْدِناشُعَتُّ عِنِ الزَّفْرِي فالدَّحْدِق أَنَّى رَهُماك

ا فامهند من آهد المستخدم المس

ر مرفق و مرفق و

لِمُنْكُمُ الْوَيْكُرِ عِلَى عَقِيدُهُ لِسَلَّ السُّفُّ وَلَانَّ اللَّهِ مِنْ لمِنْ رَجُّ الْمَالْصَلَامَةُ السَّرِ النِّمَا الذي صلى اقتصاء عوسلم أنْ أغُّوا صَلاَ تَكُمْ والسِّي السَّرَقَ وَفَي عن وَعَه حدّ ثناعة سدُّ العَرَ بِزعنْ أنَّسْ قال المِعَوِّرَ جالنيُّ م رثها أنومهم والحدثنا عبدالواب وال له ماتَقَرَّامَنَقَرًا كانا عَبَ السّامن وجه الني صلى الله على ا قَاوْمَاالنيُّ صلى المتعليدوسل يسلم الي أُعبَكِّرُ أنْ يَنْقَدُمُ وَأَرْنَى النيُّ صلى الله عليه وس يه قال لمَا النُّندُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم و بَعْمُ قِيلَ له وَ الشَّهُ إِنَّا الْإِسْكِرِ رَجُّلُ رَقِيقُ ادْافَرَاْ غَلَيْهُ الْبِكَاءُ وَ مَنْ قَامَ لَى جَنْب الاماماع أَ صر ثنا رُكَّر بَا مُنْ يَسْتَى قال مَ فَكَانَ إِصَلِيمِهُ ۚ قَالَ عُرِوَةُ فَوَجَدُ صِولُ الله صلى الله على موسل في نَفْسه خَنْفَ كُورَةً يُعلَى يصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل والنَّاش أُسَّالُونَ سَلامًا وَمَثَرُ وُجُ النَّاسَ جَاءَالامامُ الآوَلُ فَعَاشُوا لُأَوْلُ ٱولِمَ يَمَّا نُوْجِ إَرَتْ مَ إصلى التعطيب وسدلم عدشها عبد الته وأوسف فالماخبر الملائد عن الى سازم وزيد بناوعن سو

نستعدالساعدى أنترسول المصلى المعليه وسلونك كالرئ تقرو وتعوف لسلم منهم فاآت السَّالْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ مُصْلَقًا الْصَلَّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُصَلَّى الْوَيْكُرِ جَمَا وسولُ المصل الشعليدو غَى فَسَدَّةً إِلنَّاسُ وَكَانَ أَنُوبَكُرُلا بِكُنْفَتُ فَى حَالَ النَّاسُ النَّسْفِيقَ الدَّفَتَ فَرَأَى رسولَ الله صلى الله عليه وسدارٍ فَأَسَارَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وس . و مَدَيَّهُ لِحَمَدًا لَقَهُ عَلَى ما أَحَمَّهُ بِهِ رَسُولُ الْفِصِلِ الْفَعِلْمِهِ وَ كُنُعِكَالْكَ لَرَفَعَ أَنُوبَكُر رضى الله عذ منْ ذَكَ تُمَّاسُتَأَ مَرَا تَوْيَكُو حَيْ السُّوَى فِي السُّفَ وَتَقَدَّمُ رسولُها فِه صلى انْعَطِيه وملهِ فَسكَّى فَلَكُ الْمُسرَفَ نْ تَنْكُنَ إِذَا حَنْ مُكَّةَ نِصَالِ الْوَيكُرُما كَانَ لَامِناً فِي خَلَافَةَ آنَ بُعَلَى بَنْ تَذَى وسول ا المِفسَال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الى وَأَيْشُكُمُ أَ كَثَّرُمُ السَّفيقَ مَنْ وَالْعَنْيُ فَي نِهِ فَلْكُ يَرْفَاهُ إِذَا صَهْرَالتُهُ تَ السِهِ وإنَّا التَّمْضِةُ لِلنَّاء مَا سُ كُيرُهُمْ حِيرُمُهُمْ اللَّهُمُ مُنْ حُرِبِ قالىد تَشَاحُنُ لَا ثُرَدُ عَنْ أَنَّوْبَ عَنْ أَلَى قَلا بَعَقَ لى الله عليه وسلم رحث فقال أوريد الله ملاد في قصيصوهم حروهم قلصا واصلاة كذا ن كذا ومسلاة كذا في من كذا و إذا حَضَرَت السَّلاةُ قُلْوُذُنْ النَّمَا أُحَدُّ مُ وَلَوْمَكُمْ أَ إذا زَارَا لامامُ تَوْمَافَا مَهُمْ صرائيا مُعادُسُ أَمَدا خُسُرِناعَ فِدَالله أَخْدِ فامعَمَرُ عن الْ برى تُحْدُونُونُ الرَّيْدِ عَالِحُعْتُ مَثْبَانَ بِزَمْكَ الأَنْسَارِي قَالِ اسْتَأَذَّنَا التَّيْ صلى الله بة فقال أن تُعَدُّ أن أصر في من مَنْ فَا أَمَرْتُ لَهُ أَلَى الْكَكَانِ النَّكِا أَحَدُ أَمَا وَصَفَفَنا كُلْفَهُ ثُمُّ الما المستعمل المالم المرافقة به وَمَلَى النبي صلى الله عليه وسلم في من انُّهَ عُوداذارَفَعَ قَبْلَ الاعامِيَّةُ وَفَيَّكُتُ مِنْ الْمَاوَعُ مُّ مُّنْكُمُ الْم ماليّام وَهُوَ حاليٌ وَقَال ال المَّدَّنُ فَيْنِ رُكُّعُهُمُ الامام رُثُمَّتُو ولا يَقْدُوعِلَى الشُّعُودِ بَسِعَدُ للرُّحْمَةُ الأَلْوَ مُعَدَّدَنَ مُ مَعَدُ وتخلُّتُ على عائشةَ فَقُلْتُ الأَنْحَدُ ثُد نْمُوسَى بِيْ إِي عَالْشَةَ عَنْ عُبِيلِو اللهِ بِي عَبْد

و بالناس ، وضع في المناسقة ملاقة المستدنة المناسقة وعلى المستدنة المناسقة وعلى المستدنة والمناسقة والمناس

فقلنالاهم و فقلنا لابارسول اقد وهمم

ې شَمُونى ۽ نق

ه ضعين ۽ فيمام کٽا

١١ دسولَّمالله حسليالله عليه وسلم 11 البسلاةً

١٢ مُّامُ ١٤ رَسُول اقد ه) وقال ۱۹ رسول آنه

١٧ أَرُّأَ فِي طَالِبِ رَضِي

و مارسط و عليم وو ماسكي و عليم

عَنْ مَرْض رسول الله عليه وسار فالتَّ بَلَق تَقُلُ الذي مسل الله عليه وسام فذال أصلَّى الناسُ قَالَ الْعَيْرِينَ عَلَيْهِ وَلَكَ عَالِمَ لَنَ مُوالِمِهِ الْحَدَ مِنْ الشَّافَ عَمَالُنَا فَا عَنْكُ فَذَهُ بِاللَّهُ وَالْعَيْ عَلِيهُمُ أَفَاقَ مَال صلى القه عليه وسلم أصَّلْ الناسُ فَلَنَالا هُمْ مَنْ مَالْمُ وَلَكَ ما رسولَ الله قال صَّدَّ ولل مأ في الخنف قالتْ ٢٥ نَفُهَدَ فَاغْنَدُلَ مُّهِدَعَبَ لِينُونَفَاغُي عليه مُ مَا فَاقَ فِعَال أَسَلَّى الناسُ فَلْنَالا عُمْر مَّنَظَرُ وَلَلْهَا وسولَ اعْد فَعَال 

. خُلْنَالاهُمْ مَنْمَظُرُونَكِيَادِسولَ القواليَّاسُ مَكُوفَ فِي السَّعِيدِ مَنْعَرُونَ النَّيْعَلَيْهِ السَّلامُ احسلامًا العشاء لا تَحْوَقَانُهُ إِلَى النِّيصِ على الله عليه و ولم الى إلى بَكْرٌ عِلْنَايِسَلَّى بَالنَّاسِ فَا مَأ الرسولُ فضال إنَّ وسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْصُرُكُ أنْ وُصَلِّي بالناس ففال أبو يَكِّر وكان وَجُلازَة بِقَا بِالْحَرْصَ والنّامي ففال أَهُ تَحرُ أنَّتَاكَنُّ لِذَلَكَ فَصَلَّى الْوِكْرَالْآيَالَالَمْ ثُمَّانُالنيُّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَمْنُ نَفْسه خَفْهُ تَقْسَرُ عِيمَيْنَ رَّبُلَنْ الْمَدُّ عُسَمَا العَبَّامُ السَّادُ النَّلْهُ والْوَبَكُر بُسَلَى النَّام فَلَلْزَامَ الُوتَكُر ذَهَبَ لِيَنَا مُوَاوَما لَمَلْ

لتي صبلي المعطيسه وسلومان لايّناكُوّ فالداه بالم بتّم معنا يتساءُ الله يَعْبِ الديّكر فالسّخِصَلّ وبكر يسلم وهو سأتم ملاقالتي صلى الدعليه وسلم والنائ بصلانا ليبكر والتي صلى المدعليه وسلم اعدُ " قَالَ عَبِيقًا لِهِ فَنَخَلْتُ عَلَى عَبْسِعانه مِن عَبْسِ فَفَلْتُ فَالاَاعْرِضْ عَلَيْكُ احَدَّتَنى عائستُ عن ترص النوي سلى المصليد وسدم قال حات فعرَشْ عليد حديثها فكالنَّكر منه سَدياً عَبَراتُهُ قال وَمُنْ لَكَ الرَّحُولَ الَّذِي كَانَ مَعَ المَّبِّسِ فَلَتُ لا قال حُومَ اللَّهِ صِرْمُنَا مَسْدُ الله نُ وُسِفَ قال أخسرنا المُّعن هشام يرْغُر وَوَعن أيه عن عائشة أمَّا لُوْمن آمَّا عالَثْ صَلَّى رَسُولُ المصلى المعالم وسلمى موهو شالة فقلى جالساوصلى وَرَاتَعُومُ مِما مَافَالْسَارَالْيُع أَناجُلُوا ۚ فَلَمَّا الْصَرْفَ قال المُحَكَّم ل إِمَامُ لِيُؤَمِّهِ فَاذَارَكُمُ فَارْكُمُواواذَارَفَمَ فَارْقَامُ وَأَواذَا صَلَّى بِالسَّافَ اللَّهِ فَا عَد شَيَا عَبْسَدُ اللَّهِ بِأ

بسفَ قال أخبر فالمائكَ في إبرشهاب عَن أنَّى بن ماك أن وسول الله صلى الته عليه وسل وكبَ فرسًا عَ عَنْهُ كَلِّيشَ شِنَّهُ الأَيْنَ فَصَلَّى صَلاتُمِنَ السَّافَاتِ وهُوقاءٍ لَفَصَلْنَاتُورَا مَفْعُودًا فَلَا نَصَرَفَ ا

ملمهما المسول وإذا صارفانا فعسلوا فسأساك سسقط وعداها فاذاركم فاركعوا وإذارقه فارفه وإذا ه س س وجد ط ف نبطة اهمزالبوندنية محمدت و مقط قال وعداقوعندس وهذا و خلانالنومل المعلم وسلم صل في مرضه الدي مأت فيه دامسنا والباس شلفه فيام اه منهامش الاصل ، أياد كلاق أربأ مهم أللهود ام ٦ رسول الله إمُوهُوَغَيْرُكُنُوبِ قال كانَ رسولُ اللهِ صلى الله علي ب وقال ٨ عن الني صل اللهطيهونسار وأتأ و وقد مو حدثنا الراء ان عادبوسي الله عنها لم قال أَمَا يُحْمَق أَحَدُكُمْ أُولا بَخْتَى أَحَدُكُمْ إِنْا رَفَعَ وَأَسَهُ قَبْلَ الامام أَنْ يَحْمَسُ لَا اللهُ وَأَسَ مند من من وتبتّجيع ذاكمامها جهدامند ه ذَّ كُوارُمنَ الْمُصَفِّ وَوَلَمَا لَبَقِيَّ وَالاَّثْمِرانِي وَالفَّلامَ الذِّي لَيَعَنَّمُ لَّقَوْل انتي صلى اللهء وَ مُوْمَرُبِقُهِا وَ قَبْلُ مُصْدَمِرِ مِول الله صلى الله عليه كالنوائمة زيبة باسب إذارة الاماموائم من خلفه رِعَنْ إِنْ هُرَيْمَانٌ وَمُولَا قَدْ صَلَى الشَّعَلِيهُ وَسَلَّمُ قَالَ بُصَالُونَ الشَّمُ وَالْمَا أَخْلُوا

ا قال محسدين إسم أىدل قال أوعبداته كذافية عسن الدسا وفي طلائي الطبع وقال سقط قالياً وعسداظه

» أمال وأمال لنا يحسب طاءس

ود التأبرهيم 10 عال

- إمامة المفتون والمبتدع وفال اخسن صل وعليه ماع يُح ويُسَلِّى لَنَا إِمَامُ فَسُنَّهُ وَنَحَرَّجُ فَقَالَ السَّلا أَأْحَسَنُ مَا يَعَمَلُ النَّاسُ وَاذَا أَحسنَ ال السائتُورُ وَعَالَىٰالْزَسَدِي عَالَىٰالرُّعْرِيُّلاَ وَعَالْمُالُو صفَّاتُهُ مَا أَمَانًا كُلَّا أَنْهُنْ حِرْسُهُا أُسُونُ بِنُوَّ بِعَالَ حِدِثْنَا أُسْتُونُهُ إِنَّ عن يسار الامام خَوْلَهُ الامام إلَى عَينه لَمْ تَفْسُدُمَّ نْ عَبْدِدَيَّة مِنسَعِدِعَنْ عَفْرَمَة مِنسَلَعِنَ عَنْ كُرِّبِمُولَى امِنعَبْسُ مِن امِ عَبَّاء يصلى الله عليه وسلم عندها فالسالة أفتو لْي لَلْنَهُ عَشْرُورَ وَكُعَةُ مُمَّامِنَى نَفْرُ وَكَانَ إِذَا الْمَ نَفْرَ مُمَّ أَمَّا هُرِّحَ فَصَلَى وَلَمَّ يَنُومُا بَرُومَ مُ إِنْ وَمُومُ فَامْهُمْ صَدَّمُنَّا مُسَدَّدُ قَالَ

رَبِّجُلِ كَانَ سُلِيمَ النِي صلى الله عليه وسلم تُمرِجُ عِلْمُومِ وَمِدَّهِ مِنْ

مَنَانُ فَتَأَنَّ فَتَأَنَّ ثَلَاثَ مَمَانٍ أوقاله فاتنافاتنا فاترُ ما .... ورَبِينِ مِنْ أُوسِطِ الْمُفْسِلِ قَالِ عَبْرُو لِالْحَفْظُهُ. دشازهم فالمحدثنا إماس فالمعت فيسافال الرنكوع والشمود حدثنا أحدن ونساما عَلاَ قَالَ وَاللَّهِ أَرْسُولَ إِنَّهَا فَيَالْآمَا تُوَّيُّ صَلاهَ الفَّدَامُ مِنْ أَسْلُ فُلانِ تَحْمَالُط أَمَارًا ثُ وسولَ الله على الله عليه وسيار في مَوْعَلَة أَشَدْغَضًا مُنْهُ يَوْمَدُخُ وَالرَانُ مُسْكُرُونَهُ عَرَوا تُكُو ماصَّلْي بالنَّسَاس مَلْبَعَبُوزُوُّال فيهم الشَّعيفَ والكَّبيرَ وذا الحاجَّة بالسُّبِّ إِداصَلَى لنف مَلْمُعاوِّلُ نَه مُنْ وُسُفَ قال أَحْدِر المُلاَثُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَكْرِةَ أَنَّ وس يه قال إذا صَلاَّ أَحَدُ كُمُ لِلنَّاسِ فَلْمُغَنِّفْ فَانَّ مِنْهِ أَلْتُهُ مَنَّ وِالسَّفْرُ وَالْكَسرَ و إذا صَلَّ » مَرْ شَكالمامَةُ إِذَا طَوْلَ وَقَالَ أَوْالَ الْمُالَسِّطُولْتَ بِنَا القه أنى لآتًا تُرَّعَىٰ السَّلامُ فِي الفَسِّرِعَىٰ ايُطلَّ مِنا فَلانَّ فِها مَفْسَبَ رسولُ القه صلى الله عا في مُوضَع كان أشَدْعَيْسَ بِاحْنُهُ مُوصَدُ ثُمْ عَالَ را أَيُّهَا النَّاسُ اسَ فَلَمَعَةً زَّفَانٌ مَنْفَهُ السَّمِقِ والكَّهِ رَوْا الحاجة حد شيل آدَّمُ نُ الدواس فال-دِّثنا هُادِبُنُ دُ ارْفال سَمْتُ جابِرَ نَ عَبْداقه الآنُصارَى قال ٱفْسَلَ دَجُلُ بِنافَصَنْ وَقَدْ جَنَ فَقَّ مُعادًّا يُصَلَّى فَكُرُكُ وَاضَمُوا فَيَلَ الْمُعانَفَقَرَا السُورَة الْبَقَرَة أوالنسادة الْطَلَق الرَّجُلُ وَكَفَهُ أَ شُمُعَا فَيَ النَّي عَلَى اللَّه عليموسـلم فَشكا النَّه مُعاذًا فِقَالَ التَّي صَـلى اللَّه عليه وسـا رفَ لَوْلاصَلْتَ بِسَمِ الْمَرَدُ لِلْ وَالنَّمْ وَضَاهَا وَاللَّهِ ابَسةُ أَحْسَبُ فَمَا لَمُدِيثُ \* فَالْأَبُوعَبُ دَا فَهُوْمَالِعَهُ مَا

والفاتنات ووصات

و بأنَّ الإعادُ في الملاة ن فتادة ، حدّث

و قرآمواد في العشاء البَصْرة و مايعة وي والشيداني و قال عَدُو وَعَسِفاتُهِ بِنُ مُفْسِوا وَالْرُبِينِ أَصُّ عَنْ مُحَّادِهِ " هِدِ ثُنَّا أَوْمِعْمَرِ قال حدَّثنا عَنَّا أَوَارِثُ قال حدَّثنا عَبْدُ العَز برع أَلْس قال كان الأوْرَاقَيْءِ بِهُمْ مِنْ إِن كَشِرِع إِعَسِدا فِلِهِ مِنْ أَنِي قَنادُهُ يْ صلى الله عليه وسل قال إلى لَآذُوجُن السَّلادَ أُريدُ النَّاطَ لَ فعالَمَا مَدُّكُ كُلُهِمَةُ أَنْ اللَّهُ مِنْ إِمَّهِ ﴿ مَاهَدُ مُشْرُ مُنْ يَكِّرُ وَانَّ الْمُازِلُ وَمَعْيَمُ عِنَ الأوّزَاع اصَدَّتْ وَرَاهَ إِمامِ قَطُّ أَخَفُّ صَلاقُولا أَتَمُّنَ النيُّ صَلى الله علىه وسلو إنَّ كَارْ ، تَعَامَةُ أَنْ أَفْقَنَ أُمُّهُ صِرَقْهَا عَلَى ثُمِّيناتِهِ قال حدثنارَ بِدُئُذُرٌ بِعَ قال حدثنا سَعِدُ قال أنَسَ نَمَالُ ﴿ فَأَنَّهُ أَنَّ النَّي مِلِي الله عليه وسلم قال إِنَّ لَا تُحُرُّ فِي السَّلاة وآمَالُهِ فَالطآبَ تَعَرُّكُ اللَّهِ عَالَيْنَ فَالْحَوْلُ فِي هَا الْعَدْرُ مِنْ لِللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُثَالِمُ عَدَّ أَنْ اللَّهِ ذُّ ثَنَالِنُّ لِي عَدِي عَنْ سَعِدِ عَنْ كَنَادَةَ عَنْ أَنَسَ بِنُ مُلِكَّ عِنِ النِي صَلَى الله عليسه وس دُّسُلُ فِي السَّلامَ فَأَدِيدُ إِطَالَامَ مَا فَا صَعُومُهَا وَالسِّي فَاتْصَوْ زُعُمَا أَعَلَمُن شدَّ مُوحِداُ مُعمن بكر ـِ إِنْ أَمَا أَمَانِهَا صِرْتُهَا سُلَمْنُ بِأَرْدِ وَأُوالنُّعْنِي قَالَا مِدْتُنَا جَاذُنُوذُ مُورًا وُكَ وْسْار الله الله كَانَمُ مَاذَيْتَلَى مَعَ النَّي صلى الله عليه وسلمُ مِنْ أَفَى لَوْمَهُ فَيُصَلَّى جِمَّ لاَسَّوَدَعَنَّ عَانْسَةَ وَمِنْيِ انتَّمَعَنِهِ أَعَالَتَّ لَيَّا هَرَمَنِ الذِّي صِلْي الله عليه وسلم مَرَضَةُ ل مُروا المائكَرْ فَلْمُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ المَّالْمِرَرِّجُلُ أُسِفُ إِنَّ يَعْمُمَّ ا! فالمُرُوا أَلِكُرُ فَلْمُسَلِّلُ فَقَلْتُشْلَةُ فَقَالَ فِي الثَّالَةَ أُوالِّ إِنَّهَ الْتُكُنُّ صَوَاحِبُ وُسُفَ مُهُوا أَلِكُمْ

لَصَلَ فَسَلَّى وَخُرْجَ النَّيْ مَنْ اللَّهُ عِلْمُ وَمِلْ جُهِادَى بِمُنْدَجُلَنْ كَأَنَّا أَلْمُ اللَّهِ مِعَمَّا رَجِلًا الرامَّا وَ يَكْرِدُهُ مَا يَنَا أَرُوا مُارَالِيَّهُ الْمُصَلِّقَا أَجُوا وَ يَكُر وضي الله عنه وقعد الني صلى الله علم مواُلُوبَكُر يُسْمُوالناسِ النَّكْسِرَهِ تادَمَهُ تُحَاضَرُ عَن الآعَسُ مَا لِمُسْتُ الرَّحْلُ مَا تَمُّالاها وَمَا تُمَالُنامُ مِالَمَا أُمُومِ ويُذْكُرُ عَنِ الني صلى الله عليموسل اتَّقَدُّونِي ولَيَاتُمُ بُكُمْ مَنْ يَعَدُكُمُ فَلَاتُمَا فَنَدَّيَّا إقدعليه وسله جامبلال ونفه إلسالاة ففال مركوا أبا يَكُر النَّ يُسَلِّي الناس فَفَلْتُ وارسولَ الله إنَّ أيَّكُم والمنتين مآبقه مقاملا لا يستم الناس فأوامرت تحر فقال مروا أيكر بسلي الناس فقلة فُ وإِنَّهُ مَنْ يَقُهُمُ عَامَكُ لَا يُسْعِمُ النَّاسَ فَالْوَاصَّ مَنْ عُمَّرَ عَالَمَ لَكُنْ لَآتُنَوْمَواحَـُوسُفَ مُرُوالْمَاكُذُوْنُ اصْلَى النَّاسِ فلمَدْخَلَ في الصَّلاة وحَدْرسولُ الله صلى الله عليه إِنْ نَفْسِه حُقَّةً فِسَامَيُّهِ دَى مَنْ رَجُلُن ورَجُلادُ يَخُلُون فِي الأَرْضِ حِنَّ دَنَسُلُ الْسُعَدُ فللسَّمَ الوَيكر حسَّدة ذَهَبَ الْوَيكر بَنَا حُرَقًا وَمَا الله رسول الله صلى الله عليموس لم هـ الرسول الله ص باوال بَكُرْفَكَانَ أَنُو بَكُر يُسَلِّى فَاعًا وَكَانَ وَمُولُ الْمُصلِّى الله عليه وسلِّ لِعَ عَلَّى الْمُثَالِا مَامُ إِنَا لَدَ اللَّهِ عَوْلِ النَّاسِ حَرَثُمُما عَبَّ الأي عن أوَّبَ وَأَدْ عَنْ أَوْبَ وَأَنْ عَنْ أَعَدُ عَنْ عَلَيْهِ مِن عَنْ أَنِي هُو رَمَّ أَنَّ وسولَ الله عليه وسا لَدَيْنَ افْصُرَتَ الصِيلاءُ أَجْنَب بِتَبارِمولَ الله فقال وسولُ الله صلى الله ومزاْصَدَقَدُوالِدَيْنِ فِعَالَمَالِنَاسُ نَمَ فَعَامَ رسولُ القعسل الله عليه وسلفَسَلَّى اثَنَيْنَ أُخْرَ يَيْن مُسَمَّعَ تروسية من أسمود اواطول حدثها الوالوليد فالمستشائسة عن معدن ارهم عراف ى هُرِينَ كَالَحَمُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلَّ مُلِّكُ وَكُمَّةً وَمُعَمِّدُ لْمُ مُسَدِّدَ عَدَّتَيْنَ مَا سُكُ لَا إِذَا كُنَّى الامامُ فِي السَّادَةِ وَقَالَ عَبَّدُا فَدَسُ مُذَا وَسَتُ نَشْيَحٍ مُمَّ وأنافي خرالسَّفُونِ أَوَّرًا إِنَّمَا السُّكُواتِي وَحُرِّفِي المَاللَةِ عَدْشَهَا يَامُعِينُ وَالْبَحَدِ سَنَامَانُ مُأْتَسَعَنْ

ا المبكريس المبكريس

عو المدث وو قال رسول اقه

المطون وعص

شام ومروة عن إسه عن عائشة أم المؤسن الدرول المصل الدعليه وسار قال في م لَ فَعَالَ مُرُوا أَمَا تَكُرُ فَلْتُصَلِّلُنَّاسِ قَالَتُ عَالْتُ عَالَ أَشْيَرُكَ عَرُّ وَيُ حُرَّةً عَالَ مَعْمُنْ سَالَمَ نَاكِ الْحَدْ عَالَ سَ لَهْرى ماتَّسْتُ النَّبال الامام تَلَى النَّاسِ عَشْدَتَسُّورَة الشُّقُوفِ حَدَثْمًا الْحَدُّنُّ للفوية تُنْ قَدُوهَ الدَّدَّ الزَائدَةُ نَفَدَامَةَ قَالَ عَدْنا تَحْسَدُ اللَّو بُلِ عدانا فَبْلَ مَلْيَنَارِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يوَّجهه فقال الْفُرواصُفُوفَنَكُمْ وَرَّاصُوا فَيْ أَنَّا كُمِّنْ وَرَا طَهْرِي اللَّهِ السَّفِ الدَّفِ الدُّسُ الْوَاصِرِ عَنْ مَنْ عَن مَيْ عِن أَي افي العَبْدَة والسَّمِ لا تُوهِمُ اولَوْمَ وَاولُو المِلُونَ ماق السُّفْ لمُوتَمُّ وَلَا يَخْتَلَقُواءلِم فَانَا رُكُمُّوارُكُمُوا وإِنَّا قَالَ مَمَّ اللَّهُ لَنْ مَلْمُوا والسَّالْأ سن الصلاة حدثنا الوالوليد فالمحدثنات من قادة عن أنس عن البي صلى الشعليد وسام فال

سَةُ وَاصْفُوفَكُمُ قَانَفَتُومَةَ السُّفُوفِ مِنْ إِمَا مُقَالِسًا لا مِنْ الْمُحَمِّدُمُ مِنْ السُّفُو اَنْكَرْتُ شَا الْأَانْكُمْ لاَنْمُونَ السُّفُوفَ وَقَالَ عُشَّهُ مُنْ عُسَلَمَ لَسُمِّرَ لَسَّمْ مُ أنُّ مَا لَا لَذَ نَغَيرِ ذَا مَا سَسُ الْزَاقِ الْنَكِ الْتَكِ وَالْقَدْمِ الْقَدَمِ فَالْمُفْوَ وَال النَّمْنُ مِنْ نْ الْرَجُ لَمِنْ الْمِنْ كَنْمُهُ بَكُمْ صاحبه حراثها عَرُونَ خَدَة قال عَدْ الْزُهُ مُعَنَّ أَخَذ لني ملى الله عله وسلم قال أقمُّ واصفُّونَكُمْ فاتَّى أَرَا كُمِّنْ وَوَافِظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُّهَا لَمُؤْكَمُ كيصاسيه وقتته بتنذمه عاست مُا قَامَ الرَّجُلُ عَنَّ يَساد الامام وسَوَّة الامامُ خَلْقَهُ إِلَى إ يتنسك أأم حدثنا أتبه تأسيدة اداودعن عمرون دينارمن كرمسول ما هَالْ مَنْ النَّهِ مُعَلِّلُهُ مَا لِنَا مُعَلِّمُهُ مُنْ اللَّهِ مُعَلِّمُهُ مُعَلِّمُهُ مُوالْ لرأس من ورائي فعلن عن عنه فيسا ورقب فَنَامُونُ إِنْ وَإِنْسُونًا مَا سُكُ لَ الْمُرْتُودُ وَهَ تَكُونُ مَنَّا صَرَيْهَا مُسْدُاتَهُ بِأَنْحُ وَقَال أفحأ أستهنك أأست متناله صوالامام حدثنا موت حبانا البث وترتعدتنا دوم المدرور. ل قدت لله اصلى عن بساوالني صلى الله عا فَاتَذَيْدِي أَو بِعَدُونَ مِنْ أَعَامَىٰ عَنْ يَبِينه وقال يَنْدَسَنُّ وَزَافًى عَالَمُكِّ اذَا كَلْمَشَّ الاما ويَنْ القَوْمِ اللَّهُ أُوسُدُوا وَالدالمَسَنُ لا أَسَالُهُ مَا نَاتُسَلِّي وَمُسْلَقُو مُسْتَمَانُ اللهِ رانٌ كانَ يَنْهُ مَا طَرِيقُ أَوْحِدًا زُلِنَا مَعَ مُسَكِّهِ وَالامام حُدَّثُمَا يُحَدُّ قال أَخْبِرُ أَعَدَةُ عَرْيَعْنَى مِنْ لأنسادى عَنْ حُرْدَعَنْ بَا نَسَدَ قَالَتْ كانْ ومولُ الله صيل الله عليسه وسيا يُعَلَّى مِنْ أَلَيْس لَمُ يُحْزَنه الأانجر تسيرة رآى الناس مص الني صلى الله عليوسا فغام أناس المأور بسلا عا أستعوا فقد في

الله والمالة الدانية فقا ممدرة المريسان يساون صلاته مستعوا فالتلكين الوثلث من بادا كان وسينات خَسَ رسولُ العملي المعطيه وسلم فَكَرَّتَكُنُ عَلَيَّا صُبَحَةً كَوْلِكَ أَنَّاسُ فَعَالِما فَيَشَشِثُ أَنْ تُكَثَّر المتناسبة الله مالات مدالي حدثها إرفيرنا الندوال المائية والا وسَدُمُوا رُالِهِ وَمُنْ عِنِ لِلْقُرُى عَرْ لِي سَلْمَ فَرَحُمُوا رُجِّلُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله اللية النائمة ۽ ناس ، وسام التحقيد على حَسْبُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَسْمِ فَا رَمْضَانَ فَسَلَّى عن زَيْدِ بِنُ ابِتَ النَّارِسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَّى يهالَبِالْمَافَسَنَّ بِصَسلانِه المَّرِينُ العَمانِ فَلَنْعَ جِبِّ جَسَلَ خَفَلْتَكُونَ الْجَبْهُ ففالطَّلْ وَأَنْ أَنْ التَّكِيلَ إِنَّ نْ صَلْيَكُمْ فَسَلُوا أَيُّهُ النَّاسُ فَيُوتَكُمْ فَانَّ افْضَلَ السَّلانصَلاتًا لَرْفِي يَنْ الْالمَكْنُونَ و كَالْحَفَّاتُ الأراق المنافعية عند المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية والمنافعية والمنافعية والمنافعية والمنافعية جاب التنكيروا فنناح النسلاة حدثها أيوابسكن فالمأخروان كيسبكن الزهرى فالراخيرى اتر الرُّمالْ الْأَنْسَارِيُّ أَنَّ وسولَا المصل المتعليده وسدار وكرَّ غَرْسًا تَفْعَشُ مُشَّعُلًا لَيْنَ قال أَنَّى وضي الله عند مفَدِّلْ لَنَا يُوْمَيْنُ صَلَادً مَنَ السَّلَوَاتِ وهُوَعَا عِدْنَكَ الْإِنْ الْمُؤمُّودُ اثَّمْ فالدَّلْسَلْمَ إِغْدَابُهِ فَالدَّامُ وَيَّتُهِ فَاذَامَتْ مَامَّنَا مِنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُمُوا وَاذَارَقَهُ فَالْهَمُواوَاذَا مَعَدَ فَاسْتُوا واذا عال معمالة 17 أنس ملك عال معد ما من المارية المداوية المداوية المنطقة المستدول المدارة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا ية إلى مَرْ ربولُ الله على الله عليه وسلم عن قري بَيْسَنَ فعل أنا قاعدا فعلينا معه عوداً م الله ورس فقال إقبالامام أواغناجعل الامام أيؤم فافاحك برفكم واوافاركم فاركموا وافارهم فانتقوا واذا فالسَّمَ النَّهُ لَنْ حَدَدُهُ مُولَالِهِ النَّهُ اللَّهُ والماسَعِدَةُ المُدِّوا صِرَتُهَا الْوَالِمَانَ قال المعراشَفَ قال مستريخ أنوالزنادي الأهرّيج من أي مُعَرِّرةً قال قال التي مل القعلسه وسدا أند أبعل العام أروّع اذا كَبْرَتْكَبْرُواوادَارَكُمْ وَالْبُكُمُوا وَإِدَامَال مَعَ اللهُ لن حَدَدُ فَقُولُوا وَسَاوَلَنَ المُدوادا مَدَدادا

فلا 14 طالب

و إِنَّاصَلَى السَّافَصَالُوا حَدُومًا أَحْمُونَ مَا لَمْ سَبُّ وَفِعِ السِّدَيْنِ فِالنَّكْمِرَ الأولَى مَعَ الافتتاح سَوا عرشا عبدالله بنمسكة عن ملك عن ابن مهاب عن سالم بنع دالله عن اسه أن رسول الله سلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يَدَّيهِ حَذُومَ كَبِيهِ اذا الْفَتْحَ الصَّلاةَ واذا كَبُرَ للرُّكُوع وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّ كُوع رَفَعَهُما كَذَلَكَ أَيْضًا وَقَالَ مَعَ اللهُ أَنْ حَسَدَ وَخَالِدًا لَمَ مُعَ اللهُ عُود سُبُ وَنَعَ الدِّدَيْنِ إِنَا كَبْرُو إِذَا رَكَعَ وإذَارَفَعَ صَرَتُهَا يُحَدِّدُنِ مُقَاتِلِ قَال أَحْبَرُنا عَبْدُاللَّهِ قَال أخد مرنالونس عن الرهوي الحبري سام بن عَبْدالله عن عَبْدالله بن عَمررضي الله عنهما عال رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رَفَعَ مَدَيه حتى يَكُونا حَدُو مَنكَ مُ وكان يَفْعَلُ ذَلكَ حسن مُكّر للرُّكُوعِ وَيَقْعَلُ ذَلِكَ إِنَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ويَقُولُ مَعَ الله لَنَ حَدَهُ ولا يَفْعَلُ ذَلكَ فَالسَّعُ ود صر منها المحمق الواسطي قال حد شاخالد ب عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه را كعلك من الحو رب إذا صَلَّى كَبْرُورَفَعَ يَدَيْهُ وَإِذَا أُوَادَانَ يُرْكُعُ رَفَعَ بِدَيْهِ وَاذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الْرَكُوعِ رَفَعَ بَدَيْهِ وَخَذَانُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنعَ مَكذًا ما سُرِكُ للهُ أَنْ يَرَفَعَ بِذَيْهِ وَقَالَ أَنُو حَسِيدَى أَصَابِهِ رَفَعَ النبي صلى الله عليه وسلم مَذُومُنكبيه حرشها أبو المينان قال أحد برناشُعيب عن الرهري قال أخسرناسالم اب عبيدالله أن عبد الله ن عُرَرض الله عهما قالدًا بن الني مسلى الله عليموسهم افتح الدكيري الصلاة فرفع بدبه حبن يكترحني تعفله ماحذوم كسة واذا كبركاركوع فعل مثلة واذا قال مع الله لمن حَدَّهُ فَعَلَ مِنْ أَوْ وَالْ مِنْ اللَّهُ الْحَدُولا يَقْعَلُ ذَلكَ مِن يَسْعُدُولا مِن يَرْفَعِ رأسه من السَّعِود ما سب رَفْعِ البَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الْرَحْمَتَيْنِ صِرْتُهَا عَبَاشُ قَالَ حِدْثناعَبِ دُالاَعْلَى قال حدثناعَ بدُالله عن نَافع أَنَّ ابَ عُمَرَكَانَ الْمَادُّخُرُ فَي الصَّالَامْ كَبُّرُ وَرَفَعَ بَدِّيهِ وَاذَا رَكُمْ رَفَعَ بَدِّيهِ وَاذَا مَالَ سَمَّعَ اللَّهُ لَنَّ حَسِلَهُ

٣ عن أيم ١ الني و كان في اليوسية تحت تكونا نقطتان فكشطنا اه منهامش الاصل وفي القسمطلائي بكونا بالتمسم ولاى در تكونا بالفوقية كتبه معصمه و قال عمد قال على ن عيسداقه حقعلى السان أتبرقموا أيديهم لحديث الزهرى عنسالم عن أيه رض المعتهم ٧ حدثنا "مالد ٨ قال ٩ الى حدو ا عد احساران ١١ رسولَالله ١٢ يرفع من السعود ١٦ الني

مَعَاذَا امْرِا أَمْسِبُ أَنْهُ وَالمُعْدَةُ مِاهِرَةً قُلْتُما قُلْنُها مَا أَوْسَيْسَمُ اسْفُى ما تَشْرُعُوا لَا الْمُعَمَّ

ى مازم عنْ مَمْل رَسَعْد قال كانَ النَّاسُ يُوْمَرُونَ أَنْ يَضَمَّ الرَّجُلُ اليَّدَ الْمُنْيَ علَى ذرَاعه البُّسْرَى عَالِ الوِّسازِمِ لَا أَعَلِمُهُ وَلاَ يَقَى ذَلَكَ إِلَى الني صلى انته عليه وسُسلِمُ عَالَ المُعَمِلُ يُعَمّى فَلا يَوْمَ يَشَلّ - المُشُوع فالسّلاة صرائها إلى المبلُ قال حدّني ما أعن أفي الزناد عن الأعرّج ولا م قال عدقال ولَانْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمِرْ قَالُ هَلَّ زُونَ فَيْلَقِي هَيُّنَا ۚ وَإِنَّهُ مَا يُخَرِّ عَلْمُ وَا عُكُمْ وَالْى لَازًا كُرُورًا مَلَهْرِى صَرْشُمَا تُحَدَّرُنُ بِشَارِقَالَ-ـــتَنَاغُنْـــنَدُنْقَال لم قال أُقْمُوا الرُّكُوعُو لَشْتُمُودَ فَاللَّه عَلَمْ وَمُوالِدُ مِنْ وَالْمُونِ الْمُونِ نُكْبِير حدِثْهَا حَفْشُ بِنُ مُرَّدَ قال حدِثْنَاشُعْبَةُ عَنْ فَنَلَدْةَ عَنْ أَنَّ النِي ملى الله عل والله عنهما كأنوا يَفْتَصُونَ الصَّالاتَبَا خَنْتُهُ رَبِّ العَالَمَنَ حَرْشُمَا مُوسَى ثُلْأَمْعِيلَ الدحة شاعبة الواحد بنينياد فالحدثنا عمارة برأانقضاع فالحدثنا لوزرعة فالحدثنا والمرترة ال كاندَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَستُكُ بَيْنَ السَّمْ بِرو بَيْنَ الفَرَاءَ لَسْكَانَهُ عَال السُّبُهُ عَال هُنَّه مُّلْتُمَاكِ وَأَقِمَا رسولَ اللهُ أَسْكَانُكُ بَيْنَالَتُنْكِيدِ والغَرَا تَمَا تَقُولُ قالمَا لُولُ اللَّهُمُّ باعْدَ بَيْنِ وَيَنْتَطَلَاكَ لْتَ مَنْ الْمَشْرِقُ وَالْمَقْرِبِ اللَّهُ مُنْفَى مِنَ الْمَطَامًا كَالْمَقَّ الثَّوْبُ الْآيَشُ مِنَ النَّسَ اللَّهُمُّاعُ مَالِكَ بِالْمُ وَالْبُودُ فَأَسْتُ حِدْمًا ابْزُافِ مَنْ مَ كَالْأَدْ مِنْ الْمُ بْنُحَرَ فالسدِّن نُ أَن مُلْكِكُةَ عَنْ أَحْدَا وَمَنْ أَوْلَيْكُمُ إِنَّ الذي مِن القعليدة وسلومَلْ صلاةً التَّكُوف خضامَ فأطالَ طال الرُّكُوعَ مُمَّ عَامَنا طالَ العَيامَ مُرَّكَعَ فاطالَ الرُّكُوعَ مُمَّدَّفَعَ مُمَّ حَدَ فاطالَ حُودُ تُرْفَعَ مُعَدِّدُهُ عَلَى السَّمُودَ فِي عَلَمُ عَالَمُ اللَّهِ الْفِيامَ ثُمَّ رَكُمُ فَا طَالَ الْأَكُوعَ تُرْفَعَ فَاطَلَ الْمُعَامَّمُ مُ لَوَفَاطَالًا الْحُكُوعَ مَرْمَةِ صَعِدَ فَأَطَالَ السَّعُودَ مُوفَعَ مُ صَدَفَاطَالَ السُّعُودَ مُ أَصَرَفَ فضالَ فَا ا لِمَنْهُ مَنْ أُواجِنْ أَدُّ عَلَيْهِ لِمَنْ أَكُمْ إِنْ شَافَ مِنْ قطافِها ويَنَشَّمِيَّ النَّارُ مِنَّى قُلْتُ أَيْرَبُ وَأَمْما

لحَبَّابِأَ كَانَ رسولُ الله على الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ مَ كُنْمُ تَمْرُفُونَ فَأَلَّهُ فَالْمِاضْطُرَابِ لَيْنَهِ حِد ثَمَّا جَبَّاحٌ مَدْ تَنْتُمْ فَالْ الْبَرَّا بالوّ ١٥ له منا المُدَرَّا وَكَانَ غَرَّ كَذُوبِ النَّهِ مَمَا لَوْ إِذَا صَلَّوْا مَعَ النِي صلى الله \*\* وَمُوْوَرُواْكُ مِنْ الْرَّكُوعِ عَامُوا صَاعَتْ مُرُوْلَةٌ قَدْمَمُدُ عِدِ مُنَا إِلَّهِ عِلْمُ قَالَ رَعُنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُما وَالْحَسْفُ النَّهُ وَعَلَى ... ارعَنْ عَبْدُ اللهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ عَلْمَا لِللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللها والشاعة تتناذك مهامته والواحدة لاكالأشاء الميت الميا صرتنا المتدن المنترقات لا تُشَدُّه فَبَلَ فِلْهَ الشَّهِد مُ فَالْ لَقَدْرًا إِنَّ الاَسْ تُسْتُدُمُ لِلنَّاكُمُ السَّلاةَ المَّنْةَ والنَّارُةُ فَتَمَّ » مرفائي برنسمد قال متشائراً في قرو يَدُوال م الله عليه وسلم مايال أفوام يرقدون أصار فسم إلى الس فَالْتُسَالْتُ مِولَاتُه صلى الله عليه وسلم عَنْ الانتَّفاتِ فِي السَّلا فقالَ هُوالْ نْ صَلاقالمَتْهِ عد ثنيا فَتَيْبَهُ كَالْ حَدْثَامُ فَيْنُ عَن النَّفريُّ عَنْ عُرُوبَتَنْ عَالمُسَةً أنَّ الد غَرَسُلُ فِخَيِسَةِ لَهَا أَعْلَمُ فَعَالَ شَّفَاتِي الْقَلَمُ هَذِهِ الْمَقْولِ بِهِــِالْلَ الْهِجِهُمِوا وَا

ا والاس ۲ سبته ا الارش 1 نابت الارش 1 نابت الزياد ۲ فقتا الزياد ۲ فقا الزياد الزياد الزيا الزياد الزيا الزياد الزيا الزياد الزيا الزياد ا

فار ميز مدنا حكوم المراقب الم

٨٨ خوت

ر رسول\الله : وا باله ١٦ في مندص 19 فسكان

تُ مَلْ يَلْنَفُ لِآمْرِ يَنْزُلُهِ الْوَرَى شَيْأَاوْ يُسافَا فِالنَّبَلَةِ وَعَالَ مَنْزُ النَّفَ الْوَجَ معالية المسلمة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدث المست لِمُغُامَةُ فِي إِذَا لَسُعِدُوهُ ۖ فُسِّلٌ سَمِنَهُ عَالنَّا سَرِّفَ إِنَّا مَدُّكُمُ إِذَا كَانَ فِي السَّادَةِ فَانَّا طَعْقِلْ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَفَّىنَّ أَخْفَقِلَ وَجْهِهِ فِي السَّ , رَوامُمُوسَى نُعُشَّةَ وَانْ أَيْرَ وَادعَنْ اللهِ حَرْشُهَا يَشَّى بَنُكِيْرَةُ الدَّمْنَالَيْكُ بُرَّتَ دعنْ عُشَّل انشهاب قال أخسرن أنش قال يَعْمَى اللُّسَلُونَ في صَلاة الغَيْرِ لَوَيَعْمَا هُمُ الْأَرْسُولُ الْعَصل الله علي لِمُ كَنَفَ سِنْرَكُمْ أَعَانُكَ أَنْظُرَ ٱلْهُمْ وَهُمْ مُفُوفً فَنَسَّرَ مَنْهَا أُونَكُسَ أَوْ بَكُر رضى الله صَنَّهُ لِيَصِلَ لَهُ السُّفُ قَطَنْ أَثُورِ يُل لُرُوجَ وهَمَّ السَّلُونَ انْ يَفْتَدُّوا في صَلاحِ مِ فاشارَ الْمِها تُحوا مُرَوَوِفَهُ مِنَ آخِوَلَكُ البَوْمِ وَالْاَسْمِ ك وُسُوب القرآمة الدمام والمَامُون فيالسَّلَوَاتُ كُلِّهَا فَهَا فَضَرُوالسَّفَرُوما يُشَهِّرُونها وما يُعَافَتُ حدثنا مُوسَى قال-سَنْناأ يُوعَوَانَهُ قال رُشَاعَتُ مُا لَذِينَ مُنْ مُنْ عَنِيارِ مِن مُورَةَ عَالِمَ كَاأَهُ لُولِ الْكُوفَةَ مَدَّا إِلَى حُرَّيتِ في الله عند مفرقه واستَمَسَلَ عَلَيْهِمَ عَلَا أَنْسَكُوا مَنْ ذَكُوا أَمَلا عُسنَ يُصَلِّي فَارْسَلَ السِّهِ مَعْال بِالمَا استَقَالَ هُولاه زَهُ وِنَالِنَا لِأَعْسِنُ تُسَلِّى قَالِ الْوِ إِحْسَى أَمَّا الْوَاقِهِ فَالْيَ كُنْتُ أَسَلِّ جِمْ صَلْقَربول المصلى الله نَانِ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ الْمَاضَى فَارْسَلْمَعُورُ جُلَا أُودِ بِالاَالَى التُحوقَدَيْنَ أَلْ عَنْهُ الْهُلِ التَّحْوِفُ وَأَ الله المُعْرِفِقَاحَةٍ دَخَلَ مُسْعِيدًا لَبَي عَبْسِ فِعَامَ رَجُلُ مُعْمِرُفُ الْأَنْهُ أَسْمَةُ مُؤْمَنَا أَذَ يُكُنَّى المِسْعَةَ قال نَّـَـعَدُا كَأَيْلاَيِسِيرُالسِّرِيَّةِ وَلاَيْقَسُهِالسَّوِيَّةِ وَلاَيَّةٍ مِلْكَالنَّسِيَّةِ قَالسَّمُّدُ وتعون سُلُت اللَّهُ مَانَ كَانَ عَنْكُ هذَا كَانَكُ فالرِّمانُونِ عَمْ فَأَطِنْ عَمْدُ وَأَطْلُ فَقِره وعرضه فالفين سَلَيْفُولُ شَيْرُ كَبِيرُ مَنْ وَنَاصا بَنْي دَعُولُتُك فَالْعَيْدُ لِلْكُ فَأَمَّا وَأَشْدُ يَعَدُ فَقَدْ فْنُهُ فَالَحِدَثْنَالِهُ وَيُعْرَثُ عَنْ يَخُودِنِ لا يَعِعَنْ عَالَدَيْنِ السَّامِتِ ٱنَّارِهِولَ اللمعلى اللهعل

و سَعدُ مُنَّ الدسَعد عنْ أَسِمَ الدُّمَّ الدُّمَّ الدُّمَّ الدُّمَّ الدُّمَّ الدُّمَّ الدُّمَّ الدّ (٢) العسن غَسْرِهُ فَعَلَى فَصَالَ إِنْ أَقْتَ الْمَالَ السَّلا فَعَسَّكَمْ عُمَا بِارْكُوْحِنْيْ تَطْمَازُوا كَمَا خَارْقَوْحِنْي تَعْتَدَلَ فَاهُمَا خَامْعُلُدِحِنْيْ تَطْمَئْنَ ساحسانا خَارْفَوْ-نَيْقَوَأَقُ الدَّسْرِهُ الْحَسَةُ الكتابِ وسُوزَيَّنْ وَكَانَ يُطَوِّلُ فَالْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فَالْرَكُمَ أكانالنبي ملى المدعليسه وسدار يترأفي التلهروا تعصرهال مُّنَّ عَنَالَاعَشُ مِنْ عُلَوْمَن عُسَمِعِ أَن مَعْمَرَ قَال فَلْنُتُ كَلِيْهِ مِنَ الأَدْتُ الْ للاتُّهُ فَافِضَالَتْ مَا ثَنَّ وَاقِدِ لَفَ لَهُ لَهُ مِنْ أَنَّ رَشَّا أَمَانَ هِمِنْ وَالْسِرِ وَلَهُ الْأ

ا عشتا و نشال عليه وسلم مسلكات العشى الأشرعنها أركدني (3) الأُرلِين وأحَسنَفُ في الأثر مزنشال عرضي الله عنه ذلك الطن ماك ۽ رسولُ اقد ۽ قلت مِ فَتُنَّا مِ مُكِّر الم المنافد

> ، قدکنت مع مسلاتی العشاء ۳ کشتارگدد مید مرد دسک والیشان قال ۱۵ ا

فلد وو فالسلاة ياس 1۸ هوأبوائنهال، السلاة

التُومِيَّنِيَّةِ وَلاَ الْحَدَثَ مُعَيِّدُ فَاوِيسُلِّ الْصَوْفَيْسُونُ الْأَجْبِ أَفَعَ فَأَخَلَسَهُ وَ الرُّكَتَنْدُ أَوْلِاحِيدَاهُمامانَيْنَ السِنْدَ الى الماتَة صِرَتُها مُسَيِّدُ فال حيدَثنا أَجْعِلُ وَالرَّهِمَ فال أَخْدِهُا إِنَّ بِرَجْعَ قَالَ الْخَبِرِ فِي عَلَامًا مُّا مَّاحَةً إِبِالْحَرِّرُةُ وَمِن الله عَسْد يَقُولُ ف كُلْ صَلا يُقَرَّأُ فَا ٱ \_ إِ أَمْ يَمْنَا كُيُومِا أَخْرُ عِنَا أَخْمَنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَالْمُوالِثُوْدُتُ فَهُوَّ عُدُّ مَا الْمُعْمِ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمَنُكُ الْفُعْرِ وَالنَّامُ الْمُعْمَالُةُ مُلْفُتُ وَرَافَالنَّامِ الى الله عليه وسدار يُسَلِّي وَيَقْرُأُ اللَّهُ ورَ حَدَثُهَا مُسَدَّدُكُونَ -دَثَنَا الوُكُونَةَ تَنْ الى يَشْرَعُ نِدِن بِبِيرَيْن ان عَبَّاس وشي التَّهُ عَنْهِ حافالَ انْطَلَقَ الذي صلى الله عليسه وسلم في طائقة من أشخصا عامدينَ إِنَّ سُوفَ عُكُاماً وَقَدْ حِسِلَ يَرْمَا لنَّسِياطِينِو يَرْمَحَهُ السَّمَا وَأَرْسَلْتُ عَيْهُمُ السُّهُ مُ مُرَحَدّ السُّياطينُ إِنَّ وَهُمِهُ فَقَدَ الْوَامِالَكُمْ فَقَدَ أَوْاحِلَ مَّنَاوَ بِنُ حَمِّوالسَّمَا وأُرسَلَتْ عَلَيْا الشُّهُ وَالْوامالالّ كُمْ وِيَنْ خَبِرَ النَّمَاءِ إِذْ مِّنْ حَدَدُ فَاضْرِ وَامْدَارِقَ الأرْضِ وَمَعَارِ بَهِ افْأَنْظُرُوا مافَّكَّ الَّذِي لْ مَنْ تُكُمْ وِ بَنْ خَمَرِ السَّمَاء ۚ فَانْصَرَفَ أُولَيْنَ الَّذِينَ وَجَّهُ وانْعَوْتِها مَهَ إلى الذي صلى الله علا وسل وهُوَّ بَشَالُهُ مَا مِدِينَ لَاكَسُونَ مُكَامَا وهُو يُسَلِّى بِأَصَّدَاهِ مَهُ لاَ مَالْفَسِرْ فَلَكُ مَعُوا القُرْآنَ السَّفَعُوالَهُ فَعَالُوا هَـدَاوانيه النِّي مِلْ يَشْكُمُ و بَيْنَ مَرِ السَّمَاءنَهُ النَّ حِينَ رَجَّ وَاللَّهَ وَمِهُمْ وَفَاؤُوا فَوَمَنَا إِنَّا حَمْنَا فُ تَعَلَيْهِ يَ إِلَى الرُّسْدِةَ مَنْ مَنْ وَلَنْ نُسْرِكَ بِرَبْنَا مَدْافَا ثِنَا اللَّهُ عَلَى بَعِيمه ل الله عليسه وسلم فَلْ أُوسَ لَهُ وَإِنَّا أُونَ آلِيهَ وَلَا إِنِّي صِرْمُهَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنا الْجُعِيلُ قال حَدْنا أُولِ عَنْ عَذْرِمَةَ عَن امز عِبَّاصَ هَالْ قَرَّا النَّيْصِ لِي الله عليه وسلهُ جَدَاصُ وَسَكَّتْ فِي أُمْرَوما كَانَ دَبُّكَ خَسيًّا كَلْكُمْ فدسول المه أسوار مستنب المستسب ابقاع متن السورتين ف الرصمة والفرا فه الملوا تعالم وا لَ سُورَةُوبِ اللَّهُ وَدُورَةً ويُذَّكُّرُ مَنْ عَبِدا مَهِ مِن السَّائِبِ قَرَّا النَّيْ صلى الشَّعليه وسلم المُنْوَّدُ فَي اللَّهُ عَيَّ إِذَا بِالذَّرُ كُومَ وَهُ وَنَا أُودَ زُعْبَى أَخَذَهُ مَا أَوَكُو وَقُرَا عُرُوالِ كُفَةَ الأُولَ عَالَمَ وعشر بنَ فَضَ النَّمَرُ ۚ وَفَالنَّانَةَ بُسُورَهُمَ ۚ المُنَّاقَ وَقَسراً الأَشْفُ بِالكَّهْفِ فَالأُولَ وَقَالنَّانِيَّ يُوسُدُ

ور وسورة عا المؤمنين

١٨ قسدا فلج المؤمنون

ا بسورة م الركستين م أن مل المسكان م بسورة م بجا

به بادخری به انتقرا از برونه ۱۲ حسدتنا بر دسولانه به کفا بر اسانسیدن فالمونینه به مساح کلمند می ط به بساسه به به بسید به بساسه به به بسید به بساته به به بسید به باشواده به مستدا

. م أو التسام المالية المالية

؟؟ سَمَّعَ ؟؟ حَدَّمُنَ ٤٢ عَنْ مَبْدُافَهُ ٢٥ بِطُوّل

وُوأْسَ وَذَكُرُا أَنْهُ مَنْ مُعَ تُحْرَرُ فِي اللَّهُ عَنه الشُّجْمِ مَا وَقَرْ أَنْ مَدْ عُودِ الْرَبِينَ آجُمَ الْأَنْفَالَ وَقَ يَهُ بِدُورَةِ مِنَ الْمُصَالَّ وَقَالَ لَنَا مُعَلِينَ مِقْرَا أُولِنُوا حَمَدَةً فِي رَكْمَتُنَّ وُ وُرَدَدُسُورَمُوا حَدَةً فِي رَكْمَتُنْ ر" الركتاب الله وقال عُسِدًا لله عَنْ البِن عَنْ أَنْس رضى الله مدود المنظمة المستراك المستراكية المستراكية المنظمة المنظمة المستراكية المست أَصِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أ أُمِنَّرُ السورةُ الرَّيْعَهُ الا كَانَ يَسْتَعُ ذَالَ فَي كُلِّرَكُمَةَ فَكُمَّاءُ أَصَّادٍ مُفَاظِّ إِذَا كَ لاتِّرَى أَنْهَا أَعْمِزُلُكُ مِنْ تَقَرَّا أَنْزُى فَامْ تَقَرُّا مِاوَاهُاأَنْ تَدَعَها وَنَقْرُ أَبْأُتُرى فقال ما أَمَا تَرَكُّها إِنْ أَحْمِدُهُ أَنَّا وْلَكُمْ يَظَالَمُ فَالْتُ وَإِنْ كُوهُمْ رَكَعُنْكُمْ وَكَانُوارُونَا أَمُّنْ الْفَدَاءِ وَرَهُوا انْ وَأُمَّا فَلَأَا وَالْعَدُ الذِي مِن الله عليه وسد إلَّهُ مَرُّوهُ أَخَرَفُهَالَ بِالْلانُما أَعَدُوكَ أَنْ تَفْعَلُ ما يَأْ مُركَنَه وصَالِمًا رما يتحملك على أزُوم هسده السوروفي كل رَكْعة فقال إلى أحمَّانف ال حُدُّا الْعادْ حَقَالَ السَّمة لَدَمُ عَالَى حدَثَناتُ عَبِي مُعْرَدِينَ مُن مَعْ وَإِن مُن قال مَعْتُ الْإِوائِل قال جامَرَجُ لَ الحابِ سُود فقال قرأتُ الْمُصَلِّ اللَّهِ مَا كَنْهُ فَعَالَ هَــنَّا كَهُذَالشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّفَاءُوَاتِّي كَانَالنِّي سلى المعليه و. لنَّى على القصليده وسلم كان يَقْرَأَ في النَّهر في الأُولَيَين بِلْمُ المَثَابِ وسُورَيْنِ وَفَ الزَّ تَعَتَّى الأَثَرَ يَتَّن بأمَّ كتاب ويُسْهُنَاالاً مَهُ ويُطَوِّلُ فِي الرَّحْدَة الأُولَى الْأَوْلُولُ فِي الرَّحْدَ مَانِتًا نِهَ وه صحكا في العَّه وهكذا فالشبع بالأست من افتا المراه فالله والتشر حدثنا فتية وسعيدا ورُعَن الاَحْشَى عَن حُسَانَة بِرُحَسَّرِعِن آهِ مَعْسَرَقُلُكُ خَدَّابِ أَكَانَ رسولُ الله صلى الله عليسه وسلمية فالظُّهُ والعَصْرَ قَالَ تَوْقَلْنَا مَنْ إَنَّ عَلَّتَ قَالَ بِالسَّاطِ الْمِلْيَّةِ عرشًا تُحَدُّنُ وُسُفَ حَدَّنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدْني عَلَى بَالِي كَثِيرِ حَدَّنْ عَبْدُ الله رِبَّال قَنادة عن أ وصلانالقشرو بُسْمِمُناالا بِمَاشْبِلًا وَكَانَ بِلْكِلُ فَالْرُقَةَ الْأُولَ مَا لَاسَتُ لِلْوَلَ فَالْرَكَمَ

الأوق حدثنا الواقيم حستناه منه الوقي رايات تدين بسدان بيا يتفاق من إيد الداري المساورة المنافرة الوقي من المنافرة المؤدر وتفريز المنافرة المؤدر المنافرة المؤدر وتفريز المنافرة المؤدر المنافرة المنافرة

لامامُ فَأَشُوا فَالْهُمْنُ وَافْقَ أَمْسُلُمُ مَا مُعَالِدًا لَكُهُ عُفَرَاتُهُمَا نَقَدْمُ مِنْ ذُبه و و فال ابنُ شهاب وكان سولًا نه صلى الله علي و ورفي تقولُ آمَينَ بِالْمُسْرَّةِ اللهِ فَفْ لِ النَّالَمِينَ عد شَمَّا عَبِدُ القَدِيُّ أُوسُفَ حبرنا لمكُّ عَنْ أَجِ الزَّنادَعَن الاَعْرَ جَعَنْ أَى هُرْ يَرَقَرضى اللَّهَ عَنْدَه أَنَّ رَسولَ الله صلى الله علي مو اللهاذا عال أحد ومراتبن وعالت الملائكة في السَّما المريخوا فقت احداهما الأثرى عُفراساته لمَّ أَى بَكْرَعْنَ أَبْ مُسلحَ عْنَ أَي هُرِيرَةًا تُدْسول اندصل اندعل وسلم عال وَا قال الامامُ عَبْد المفضّوب عَلَيْمْ وَلَا الشَّالَقِ مَقَوُّ وَالْمِنَ ۚ فَالنَّافَنَ وَافْقَ فَوْلُهُ قُولَ الْمَلاَّلُكَ غُفرَ فَالْمَا تَشَدَّمَ مَنْ ذَنْهِ \* مَا لِلْمَا يَجَدُّ ان عُروَى أَبِي مَلَهَ عَنْ أَبِي هُرِيوَ عَنْ النبي صلى انه عليه وسلم وَأَنْدَيُّ الْجُسْرَعَنْ أَبِي هُرَيْرة وشي الله بالسب المن والله الماركة ووالله من عدائما موسى بن المعيل قال مدانا همام عن الأعلم زِهُوَ وَلَدَّعَنَ الْمَسَىٰ عَنَّ الْحِبَكُرَةً أَنَّهُ أَنْتَنَى إِنَّ النِي صلى الله عليه وسلم وَهُونَا كُعُفَرَكُمَ قَبْلَ أَنْ يَصل الله المنظمة والمناق المناق علي وسلم مَعْ الدَّارَادَة اللهُ والكُولَّةُ مُعَالِّدُ مَا السَّمْ اللهُ المناطقة التَّكْمِينُ الرُّكُوعِ وَالْأَنِ مُعَبِّسِ مَنِ النِّي سَنِي اللَّهُ عَلِيهِ وَسَاعَ فِيهِ مُلَّتُكُ مُنَّا لَمُوتَ على قال حَشَائَالَةُ عَنِ الْجُرِيْ عَنْ أَفِي العَسلاءَ عَنْ مُطَرِّفَ عَنْ عَرَادَ بِنُحْسَدُن قالَ صَلَّى مَعْ عَلَى رض الله عنه بالنصرة فق الدَّ تَرْفَافَ ذَا الرَّ بُوْصَلاً كَنْ أَصَالِهِ مَوْسُولُ الله على الله عليموسل فَذَكَر

، لَزَجَّةً. كذا في المونينية الزاى وفي غيرها المرادة على المرادة الم

الكتيان المستوالية ال

مبدأ المتعن يوسف فال أخسر فالملك عن او كَانَ يُكَبِّرُ لِلْمَانِفَعِ وَلَلْمَارَضَعَ حدثنا المُنتَعَلَّ إِن هُرِيَّةً أَنهُ كَانَ يُصَلَّى جِسمَ فَيَكَرَّ لُلَّا خَفَقَ ورَفَعَ فَانَا انْصَرَفَ عَال إِنْ لاَسْمِكُمْ - اغامالتكبرف السعود صرانا لَانَ بِن بَورِونْ مُطْعَرَف بِن عَبِّدانَه قال صَلَيْتُ خَافَ عَلَى زاْنِي طالبورَى انته عَا سَنْ فَكَانَ إِذَا حَمَدَ كَثَّرُو إِذَا رَفَهَ مَرْأَسُهُ كَثَّرُو إِذَا نَهَ سَ مَا السُّحَدَّ مُن كَيْرُ فل الصَّلاءُ عَرُونَ عَوْنَ قال حد شاهُ مَنْ أَي الشَّرِعَ عَلْمَهُ قَالَ رَأَيْتُ ا مَيْكَبُرُكُ كُلِّ حَفْض ورَفْع وإذا عَامَ وإذا وَضَعَ فَا خُبَرْتُ ابِنَعَبْس وضى اللّه عَدْ وَأَسْ لَا أَصَالا فَالنَّهِ عَلَى الله عليه وسل لا أُمَّالاً عالمًا النَّحْدِد الدَّا عام من السُّعود مُوسَى مِنْ إَجْهِ مِنَ قَال أَخْرُنا هَـمَّا مُعَنْ قَنَادَنَعَنْ عَكْمِمَةَ قَالَ صَلَّتُ خَلْفَ شَغِرَكَمْ تَمْكُرُ تُنْتَمْزُ رِينَ تَجْبِرَةَ فَقُلْنُ لا بِنَصِّا حِيلَةً أَحْقُ فَقَالَ أَنْكَلْنَكُ أَشَّكَ سُنَّةً أَي القُسم سـ اعكرمة حدثنا يحي تنكير فالدد ثنا البث ىنار ئىن بالمرث مسمر أباهر يرم يقول -وسلم اذا فام المالسلاة بكرون يقوم مُ بكرون رَحْدُ مُ مَا وَالْمَانَ مُ مَكْرِ مِنْ رَفْعِرِ أُسَهُ مُ هُمَّا فَلَكُ فَي ، د قال َ مَثْ مُسْعَدَ مَنْ سَعْدَ خُولُ صَلَّتْ الْيَحَثْ الْيَحَدُّ الْيَقَلَّقُتُ مَثَنَ

عَقَّ مُوضَعُهُما بِينَ لَلَّذَى فَهَالَى الِدوقال كَأَنْفُولُ فَلْهِنا عَنْ وَأَمْ مَا أَنْفَعَ الْدِينَا عَلى الْ

السعية عن سادن فا وَالْمُنْ لَمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال مَّنْ رَا كُمَامُ أَرْفُعُ حَتَّى تَعْمَلُ فَأَعْمَامُ أَحْدُ حَتَّى تَطْمَنُ مُ الْفَعْ مَنْ تَلْمَدُ إِسَامُ الْمُلِمَنْ تَلْمَدُنُ المِدَامُ الْمُسْلِدُنَكُ فَصَلانِكَ كُلُها حدثنا آدَّمُ قال حدثنا إنُّ الدِدُّبِ عنْ سَعيدالمَّقْبُرى عنْ أبِيعُرَّيْرَةَ قال كافَالنِيُّ سلى الله عليه مُ اللهُ لَنْ جَدِدَة قَالَ اللَّهُ مُرَّدِنُ اوَالْ اللَّهُ وَكَانَ النَّي صلى الله عليه موسلم إذا وكم واذا واقع عن تُعَى من أبي صالح عن أبي هُر أَرْةَ وهي الله عنسه أنَّ وسولَ الله ولاللائكة أفركه ماتقدم من فبسه - صرائنًا مُعادُن فَضالَة فال حدثناهشا

ا فعال ؟ عليس المركوع والاضطالية والاشائية ٥ أسبا والاشائية ٥ أسبا مركات ١ أيكان المركوع والاضطالية مركات ٨ أيكان المركوع إلامائية المركوم إلامائية

مدانا مدان و مساله المسالة و مساله المسالة و المسالة و

و والعائية

(P+1)

الاخوة ع البحاث ۽ نسليوما ۾ رسوليانله اللُّمَّانينة ، وَالنُّمُوي رو ان ملك وو قانا 10 الملاة 12 فَأَنْسَتَ وو كذاضط فالمسفى البونسة ومنسطه أقسطلاني وصل الهمزة وتشديدالياسن الانسباب فأنظره ١٧ (قبولة قال فعلى)، كذا في ألفروع التي بادشاووق مقالمطوع

معيمه (1) مسويه أودوبازاه فالموسيفين والسوى والمنقى أي زخفيمامن الزادة انظرالقسطلاني

تَعْنَى عَنْ أَفِ سَلَةَ عَنْ أَفِهِ هِرِينَ قَالَ لَأَخْرِ مَنْ مُسلاةَ النبي صلى الله على معوسلم فتكان أوه مريزة وهن الله عنه يَقَدُّنُ فَي رَكُمَة الأَحْسِرِي مَنْ صَلاة اللَّهُ روصَ لا قالعشاء وصَلاَ قالتُّمْ وَمَعْدُمَا يَقُولُ مَمْ عَ اللهُ لَنْ حَدَّهُ مِنْ الْمُوْمُنْ وَ بِلْقُنُّ الْكُفَارَ صَرْتُهَا عَبْدُ اللَّهِ مُنْ أَلِي الأَسُودُ فَال حدث المَّفْولُ عَنْ عَالِد المُنْ أَنْ أَي قَلْاَيةً عَنْ أَنْ وَفِي المعتدة قالَ كانَ المُنْوتُ فِي المُفْرِد والفِّير حدثها عَبْدُالله بُرُمَسْكَةَ عَنْ لِلنَّعَنْ أَمَّيْنِ عَلِسها لِمَا أَخِمرِ مَّ عَلَى مِيْتَكِي مِنْ الْوَالْزُرْقَ عَنْ أسه عن وهَاعَةَ مِ وافع الزَّرَقَ قَالَ كُنَّا تُوهَا تُعَلَّى وَرَاهَ النَّي صدني الله عليه وسدام فَلَكُوتَهُ رَأْسُهُ مَنَ الرُّ كُعَهُ عَالَ عَمَا تَعْمُلُنَّ حَدْهُ فَالدَّحِلُّ وَزَّاتُ لِنَا وَلَنَّا خَمْدُ حَدًا كَثِمُ اطْبَامُ ارْكافِ فَلَا أَشْرَفَ الْمَن المتكمَّمُ قالَ 00 من المنظمة وَ اللهُ مَا اللهُ ال ( لا عَسَ مَ مَرَّدُ مُعَ مَا لَتَي صَمل الله علمه وسلم والسَّمَوى بالسَّاحَ العَرَّ مُرَّدُ عَلَيْ المَّارَمُ كَالَةً صرتما أوالوليد فالمحدثنان من ابت عال كانا أمريت من المعالم الما المعالمة التي مل الله عليه موسل فكانَّ إُمَّا يُوَالْمُ الفَّارِ وَاللَّهُ مِنَا الرَّحُوعَ عَامَ حَنَّى تَقُولَ فَقَدْنَسَى حَدِثْهَا الوَّافِلِ عَالَ حَدْثَاثُ فَيَهُ عَن المُنكَم عِن إن ألي السيل عن المَراوض الله عنه قال كانتركُوعُ الني مسلى الله عليه وسلم وسُعُودُه وإذًا رَقَوْرُاسَهُ مِنَ اللَّهِ وَمِينَ السَّصِدَ مِنْ أَسْدِوْ مِنْ السَّوَاء حدثنا مُلْقِينَ بنَّ عُرِب قالَ حدثنا جادي زَيْدِعَ إِنَّ اللَّهِ عَنْ أَبْ صَلَّاتُهَ " قَالَ كُأْنَا لللَّهُ مِنْ الرَّبِيرِينَا كَيْفَ كَانَ سَلاةُ التي سلى الله عليه وسلم وذَالنَّا فِي غَدِّرِ وَقْيَ صَلاَيْهُ مَا مَا فَالْمِي النِيامَ مُرْكَعَ فَامْكَنَ الرَّكُوعَ مُرْفَعِ وا وسلم وذَالنَّا فِي غَدِّرِ وَقْيَ صَلاَيْهُ مَا مَا فَالْمِيامَ مُرْكَعَ فَامْكُنَ الرَّكُوعَ مُرْفَعِ والسَّف فَسَلْ بِناصَة مَنْ شِينًا هَدِدَا أَوْ بِرَيْدٍ وَكُمَّا أُوْ بِرَيِّدِ إِنَّا رَفَّعَ رَأْسُهُمْ السَّمْدَة الا "خرَّاسْتَوَى عاحدًا مُ تَبَضَ وَاسْتُ عَبْرِي الشُّكِيرِ - مَنْ يَسْتُمِيدُ وَقَالَ الْعُرَاكَ أَنْ عَبَرَ الشُّرَّدُ بْدَيْهَ قَلِ لَذُكِّبَكُ حدثنا أواليان علا المسادنان عن عنازهمي فالتحديث ويتكور كالمدار عن بالمرتبن هشام وأنوسكة رأعلد الرُّخن ان الماهر ربّ كان يَتْكُرُف كل صلائمن المسكّنو مدوعة هاف رمضان وعَسْره لَبْرِ مِن يَقُومُ مُبْرِيدُ مِن يَرَكُمُ مُ يَقُولُ مَعَ اللَّمَانَ حَسَدَهُمْ بَقُولُ رَبَّناوا يَا الْمَنْدُ فَعَلَ انْ مَعْسِدُ

لْلُوسِ فِي الاَّنْتَيَنَّ ويَفَعَلُ ثَلَكَ فِي كُلِّرَكُعَهُ عَنِي شَ مورورو بر و و وواترو سرو و بر فعوراً سمن المحمود غربگرجن هومن فى الأقر مكم شما إصلا قرسول الله سلاقة حق فارَقَ الدُّنْيَا قالاَوهَ الدَّهِ فَرَرِدَ رَضَى الله عنسه وكانَ رسولُ الله صلى الله بذيرهع وأسابغول حمالتكل حدور بناوات الذكرة عوارجال فيستيهما اسماهم فيدول للهُ مِأْجُ الْوَلِيدَ مِنَا لَوْلِسِه وَسَلَّةً مِنْ هِمُام وعَيَّا مَّن إَلْهِدَّ سِهَمةٌ وَالْسَنَشْعَفِي مَن الْمُؤْمِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُ وشارُهُن عَسْرَعَرَوْعِن الْزُهْرِي قال مَعْثُ أَنَى نِ مَانَكَ بَقُولُ مَفَظَ وسولُ الله سَفَيْنُ مِنْ أَنِّ مِنْ عُصْلِ شَفْعَ الْآعَنِ فَدَخَلْنَا عَلَّمُ تُمُودُهُ فَكُمْسُ السَّالا مُقَسِّلٌ بنا قاعدُ اونُصُنُّنا وقال سُمِّنُ مَرَّهُ صَلَّتُ الْعُودَ اللَّهِ النَّسَى السَّلاةَ عال إنَّنا أُحسلُ الأما وُّمَّهُ قَادَا كَيْرَفَعَكِيرُوا ولادارَكُمْ فَارْكُمُواولِذا رَفَعَ فَارْفَمُواولِذا قالمَّهُمَ الله لَن جَسدُهُ فَقُولُوارَيْن وَإِنَّهَا لَمْ قُدُواذَا مَصِدَةً عُدُدُوا قَالَ سُقَيْنُ كَذَاجِا مَعِمَعُمْرُقُلْتُ نَمْ قَالَ لَقَدْحَفظ كذا فال الزَّهْرَ ثَاقاتًا لْمُخَفِّثُ مُنْ شَعَالاَ هَنِ خَلَا تَرْجُنامِنْ عَنْسِهِ الزُّهْرِيِّ قَالَا نُهُوَّ جُوالَاءَ سُلَمُ فَإِسْ سَاقَهُ لمالشَّعُود عدَّتُهَا أَيُّوالِمَانَ قَالَ أَصْدِنَانُعَيِّ عَنِالُّهُ وَيَقَالَ أَخْدِقَ مَا وعَطَاءُنُ يُزِيدَ النَّبْقُ أَنَّ الْعُرِّيرَةَ الْحَرَرُهُ مِعالَانَ النَّاسَ فالوايار مولَ الله هَ لَ يُرك زَّبْنَا وَمَّ القيامَة فِالِ هَلْ مَنْ أَزُورُ فِي الفَهَرِلَهُ لَا لِيَدْرَالْسَ دُونَةً صابٌّ قَالُوالا مارسولَ الله قال فَهِلْ غُمارُونَ فَا الشَّمْ دُومَها سَعابُ عَالوالًا ۚ عَالَ فَاتَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلَكَ عِنْشُرالنَّاسُ وْمَالقيامَة فَيَقُولُ مَنْ كانَ يَعْبُدُمَّيَّةً ن يَتِيعُ النَّمْنَ وِيهُ مُنْ يَبِّعُ الفَرَ وَمِهُمِنْ يَبِّعُ الفُواعِيثُ وَيَتَّى هَـ كَأْتِهِ مُانَةُ فَمَقُولُ الرَّبُّكُمْ مِنْفُولُونَ هـــذا مَكاتُنا حِنَّ مَنَا رَبُّنا فَانا جِاسَ تُناعَز فْنافَعَنَا يَهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ الْرُسُلِ بَاسَّتِهِ وَلاَ يَشَكَّلُمُ يُومَّنَذا حَدَّالاالُّرُولُ وَكَادُمُ الْرُسِلِ يَوْمَنْدَاللَّهُمْ سَلْمْ صَلَّمْ وَفَجَهُمْ كَادليبُ

ا بجوی ۲ لسستانشد ترسوط ۲ لسستانگ س ۱ تشدگا ه لس قال نفینشد م س قال ۲ وستشک و فدویه س س س میشه س ارسولاله و تشتیمه و مرسوط المُتَلَقَّفُ ؟ قال السَّلَّالِينَ عَلَيْهِ السَّلِينَ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّةِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّةِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلِينَ السَّلَةِ السَّلِينَ السَّلَةِ السَّلِينَ السَلِينَ السَلَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلْمِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلَّيْسِينَ السَلِينَ السَلِينَ الس

سال صوبا الأسالة المنابع الأسالة المنابع الأسالة المنابع الأسالة المنابع المن

تداوتدا ۱۹ قمن تدا وكذا ۱۹ أخطب ۱۸ أوسعداني . وقع فالملبوع زيادةالقدري وليست فالفروع السق بأدينا كتيممعه

عبدالله بن بِگُرِ ۲۱ حسد شا

شَالُ مَوْلِدُ السَّمَدَانِ عَلَى كَا يُتُمَّقُولُ السَّعْدَانِ مَالُوا تَسَرَّعَالَ فَاتْهَامَثُلُ عَوْلُ السَّنْدَانِ عَلَيْمًا لَهُ لَيْفًا شْرَعَلَمِهِ الْأَاللَّهُ تَعَلَّفُ النَّاسَ بِأَجْمَالِهِمْ فَمَنْهُمْ مَنْ وَيَرْبُعُمُ وَمَجْمَعُ مُعْرَفًا مُ يَعْفُو حَيْدًا رَادَا فَهُرِجْمِ مِنْ أَرَادُمِنْ أَهْلِ النَّالِ أَمْ اللَّهُ لَلَّا لَكُمَّ أَنْ فُضَّا مُوالَّا يَعْرَفُونَهُمْهِا " المَالْشُجُود وسَوْمَا لَلهُ عَلَى السَّالَانَ مَا كُلَّا رَانَسُجُود فَضَرْبُ ونَ مَنَ السَّارةَ كُلُّ ابِنْ آ آمَ ـــُلْ عَنْ أَعْلَمُ مَنَ الفَصَاءَ مَنْ المادوسَ فَي رَحُلُ مَنْ اَخَنْهُ وَالنَّادِ وَهُوٓ الْحُوالنَّادُ هُولًا ر) كَا يَوْجَهِه فَيْلَ النَّا وَمَنْقُولُ ارَبَّا صَرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِقَةُ فَشَيِّينِ رَجُّهَا والنَّرَقَى فَي كَلُوهِ الْمَقُولُ عَسَّدَتَ النَّهُ وَلَيْكَ النَّالُ وَشَالَ غَسْرَتَكَ فَيَقُولُ لاَوْعِزُونَ فَيَشْلِي المَهُ مَانِثْ أَسُنْ عَهْدوميثان مرف القدوعية عن السَّالِ فَانَا الْفَيْلِ وعَلَى اللُّهُ مَرَّى جَهِيتُهَا تَكْتُ مَانَهُ الدُّالْدَ يَشَكُنَ مُ مُالْ مَازَلَ « عُسْمَابِ المَّنَّةُ فَنَقُولُ اللَّهُ أَلْلَقِ قَدْاً عَلَيْتَ العُهُ وتوالمُسْاقَ أَنَّ لاَتَسُّالَ غَسَرَالْتى كُنْتَ لْتُوَقَّهُ لِيُلِّرِينًا لَا أَكُنْ أَشْقُ خُلُسْكَ فَقَعُ لِغَالِمَا عَنْدِينَا فُطَنْخُكُ أَنْ لَأَسْلَ فَعَرفَيْهُ لِ باشباعين عَهْدومسناق مَنْقَدْمُهُ إِلَى السَنَّة فَاذَا لَلْقَوْلَ وَأَوْ أَلَّى هِّرَتَها ومافيها مِنَ النَّصْرَة والسُّرُ و رقيَسَكُ تُعاشا اللهُ النَّالَثَ تَنْقُولُ الرَبَ أَدْ عَلَى المَّذَ فَقَيْقُولُ اللهُ آزه في الله الله الله عَدَالًا الله عَدَا عَدَا عَدَا الله عَدَادًا الله عَدَادًا الله عَدَادًا الله الله عَدَادًا الله عَدَادً وره مره الإالويمة والدن أن في المول الحدثة لَيْقُولُ عِن المَالِم الله المائة المقول عَن المائة مُعَالِمُ وَهُ عَالَى اللهُ عَزُو حَدَالُ مَنْ كَذَاوَكُمَّا أَصْلِيدُ كَوْدُ مُحْقُ إِمَّا أَنْهَمُ الاَمْأَفُ فَالَ الْمُتْعَالَى تَذَلُّنُوسُ أَمْصَهُ ﴾ قالَ الوُّسَعِيدَا لُسُدِّيُّ الْإِيهُ وَرِّيَّرَضِي الله عنهما السَّمولَ الله بموسلم قالَ قال اللهُ لِنَا ذَاكُ وَعَسَرَةً أَمَّناكُ قَالَ الْوَهُرَ رَبَّةَ لَمُ الْحَفَظُ من رسول المصل الله علم ى مَسْتَهُ وَيُمَانِي فِي الشُّعُودِ عِرْمُهَا تَعْنَى مُ يُكُثِّرُ قَالَ حَدَّثُنِي مَكُّمُ مُنْفَرَعِ وَحَدْ

ر مارید منامهدی عن واصل عن آب وا تل عن حد نف آ - السُّمُود عَلَى سَبِعَة اعْنَامُ حدثنا قَبِحةُ عال مولا يَكُفْ مُعَرَّا ولا فَيْ بِالبَيْمِ والبَدَيْنِ والرَّاكَيْنَةُ والرَّيِّالَيْنَ حر ثَهَا مُسْلِمُ وَالرَّ سروض الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عا صِّدَعَنَى سَبِعَة أَعْظُمُ ولا تَكُفَّ فَوْ بَاولا شَعَرا حد شَمَا آدَمُ حدَّنَا أَسْرَا تُعِلَّ عن أبياء صَاقَعَ عَبِدُ الله نُ عازبِ وَهُوعَالُ كَذُوبِ قال كُنَّانُصَلَّى حَلْفَ النوصل الله عليه بعَ اللَّهُ فَنْ حَدَدُمُ عَنْ أَحَدُمُ الْفَهِرُومَ عَنْ مَصَالِهِ عَلَى اللَّهُ على وسالم حَهْمَتُ عَلَى الأرض تُحُودُ مَنَى الأنَّفُ عَرَشُها مُصَّلَّى مِنْ أَمَّدُ قال حَمَدُتُنا وُحَيِّبُ عِن عَبْدانله مِنطاؤه ما قال قال الذي سبل الله عليه وسيا أُحرْثُ أَنْ الْحَدُ ثَلَ سَد أعَظُم عَلَى الِمَهْمَةُ وأشارَ سِدَعَلَى أَحْه والبَدِّينُ والرُّكُبُنَيْنُ وأطْراَف الفَدَعَيْنُ ولانتَّلفَ النيابَ والسُّسمَ لآنف والنصود على الملن حرشها موسى فالحدثنا فسمام عريمي عن أبي سَلِمَةَ قَالِ الْطَلَقْتُ الْمَالِي سَسِمِدا لَلِيدُونِي تَقَلْتُ الْاَنْفُرُ جَ بِنَا الْمَالْفَلْ الْصَدْنُ خَرْجَ ورَسَانَ واءُسُكَفُنامِعَهُ فأناهُ مرملُ فقال إنَّا لذَّى تَعْلَلُ العَامَلَ عَفَا عَسَكَفَ لعَشْرَ الأَوْسَظَ فَاعْشَكُنَّا مَعَدُفَا مَا أُصِيرِ أَفْعَالَ إِنَّ الْذِى تَطْلُبُ أَمْامَكُ كَامُ النَّي صلى اقدعليد،

غىرتشدىدازاء . لكن ر انزمبون و آنه رأی نتفي وو أخدنا

و ما يت و تسميا المُعَافِقُ الْمُ عاقلی. آی دهم مؤرزون عاقلی. آی دهم مؤرزون عاقمدی به هوای زید ٧ حادث د ٨ سيعة أعننم و النائمير وسرسط سر اوارانعه ۱۵ شیر أهاليكم 17 وصاط

اصيعة عشرين من دَمشان فة رِضَة عادِ مَنْ ضَمَّ إِنَّهُ فَوْرَهُ أُوالْنَافَ الْدَنَّكَ مُفْدَ عَوْرَهُ مَا مُنْ إِلَيْهِ مُ رهدمنَ الشُّخَرَءَ كَن رَعَاجِ مُفَعَسِلَ النَّسَا لِاتَرْتُفَنَّ رُؤُسَكُنْ حَنَّى بَسْمَنُوكَ الرِّجالُ جُلُوبًا لاَيْكُفُ شَعَرًا حراشا الوالنَّصْن قالحدثناتُ لدُّوعُوا بِأَزَّ بِدَعْن عَرُونِ دِينارِعَنْ مُسب لاَيَكُتُ فَوْمَهُ في السُّلاة حدثها مُوسَى بِنَّ الْحَسَلَ قال حدَّنا الْوَعَوالْفَعَنْ عَرْ وعن طاؤس ن إن عُبَّاس وضى الله عنه سعاع زالنى صلى الله عليموسل قال أُمَّرتُ أنَّ الْحَدَ عَلَى سَبَّعَ وَلا ٱ كُفُّ شَعَرا أ التَّسْيِعِ والنَّعَا فِ السَّجُودِ صرائبًا مُسَمَّدُ قال صد شَايَّتِي عَنْ مُفَيِّنَةُ ال مومُصُودهمُّصَافَكَ اللَّهُمْ رَشَاو بِعَمْدَكَ اللَّهُمَّ اغْفُرِلَى يَتَأَوَّلُ كُتُ يِنْ الْحَدْنَيْنِ عَرْشُهَا ۚ الْوِالتَّقْمُنِ قال حَـــْ شَاحَةً لَا عَنْ الوِّبَّ عَنْ أَى قلابَةَ أنْ مُلْثَ مِنْ ورُّتْ قَالَ الصَّمَاءِ اللَّانَيْنَ مُسَلِّمَ مَالاَدَرَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال وذاذ في غَرْمون صَـ لاه نَعَامُ مُرِكُمُ مُنْكُورُمُ رفع رأسه فقام هنية مُ مَعَدَمُ رفع رأسه هنية فصلى صلاةً عروين سيا. تَشَهْناه سذا عَلَيْكُ مُ كَانَ مُعْلَمُنا أَمْ أَرَهُمْ مُقْعَلَهَ كَانَ مَشْدُ فِي النَّالَيَّةِ وَأَلَّوْا مَعْ قالَ فَا مَثْنَا النَّي صلى الله على وه) القَّنَاءُنَدُ فَعَالِكُورَجَّنُمُّ الْفَاطِيمُ مَنَّافِطَةَ حَكَافِ مِن كَنَاصَاقِ صَلاءً كَنَافِ مِن كَذَافَانا ضَرِينالسَّلانُفَلَوُونَا أَحُدُ كُولَيُونِكُمُ الْكَرُكُمُ حداثُما كَعَدُبُنُعَبِدارْجِيمِ فال-سقننا أواحد

تَعَدُّرُ عَبْدالله الْبَيْرَةِ وَالدد الماسترع المَكَمَ عَنْ عَبْدالْ حَنِينَ أُولَيْكِي عِن الْبَراء قال كان ودالتي صلى الفعليده وسدام وركوعو وقعود وراكست تنتق وسيامن السواء حدثها متمين وب قال حسنشات دُنُّذَ يُعن ابت عن أنس رضى الله عنسه قال إذ لا ألوان أُسلَى بَكُم كَارَأَيْتُ لنوصل المعليموسل يُسَلِّى مِنَا قال التُّ كاناً أَنَّى يَصْعَصَّاكُمْ أَرْكُمْ تَسْتَمُونَهُ كَانَاهُ الْفَرَرَأَسُهُ مَنْ الايف ترش ذراعة في الشهود وعال الوحيد مصد التي صلى الله على مدوسه ووصَّر ديم عند معمود ولاقابضهما حدثنها تحددن تشارقال حدثنا تحدد رُحِمَر قال حدثنا شُعَيَّة عالمَه مُنْ قَسَا التَسَ بِمَمَلَتُ عِن النِي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الشَّعُودولا يَسَدُّ أَسَدُ كُرُدُوا عَدالُساطُ الكلِّ باستَّ مناستوى فاعدًا فدرَّ من ملائه مُنْهَ مَن مر ثنا مُحدَّدُ فالسَّاح فال ب الركت له أنسونا [الصبرنالحَسْمُ قال الصبرنالة المُستراع عن الدينة قال الصيرالمان بن الحروث الله والدين التي صلى الله عليه وسلم يُصلّى فاذا كانَ في ورَّم ن صلاته مّ يَهْض حنى بستوى فاعدًا ماست كَنْفَ أِيْشَدُ عَلَى الأَرْضَ إِذَا عَامَنَ إِلَّا كُمَّةَ صَرَتُهَا مُثَلَّى بِثُأَمَدُ عَالَمَ تَثَنَّا وَهَيْبُ عِنْ أَوْ بَعَنْ أَفِي قَالْمَ رُ مِنْ أَنْ أُرْبَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّسِيُّ مِنْ الله عليه وسلم يُعَلِّي عَالَمَا وَّبِهُ فَفَكْ كُا يَف لانُهُ قال مثَّلَ صَلا تَشْفِناه خابِعْني حَسْرُوبِ مَسْكَةَ قال أَيُّر بُوكِانَ فالنَّالسُّم بُعُ أَلْتَكْبِمِ وَإِذَا وَاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَرْاتُ عَسِنِ السَّعَدَةِ اللَّهُ السَّمَالَ وَاعْتَدَعَلَى الأرض مُنَّامَ مِا سِبِّ مُنْ وَهُو يَتَّهِمُ رَ السَّجَدَةُ فِي وَكَانَا إِنَّ الرَّبِّهِ لِمُكَارِّ فَعَهَتَتْ حَدَثُما يَحْتِي بُرْصالح قال حدّثنا فَلَجُ بُرْسَلْفِنَ عَنْ بِدِينِ الْحِرِثِ قَالْصَلَّى لَنَا ٱلْوُسَ عِيلَ فَهُمْ مَاتُتَكِّيمِ حِينَ نَفْعِمُ أَسَلُمُ مَا الشُّودِ وجِينَ مُجَدّ وجِينَ هُ وعينَ مَامَهِنَّ الَّهُ كَمَنَيْنِ وَقَالِ هَكَذَا رَأَيْتُ النِّي صلى الله عليهوسلم عد شُمَّا كُلمْ يُرْبُحُونٍ قَالَ

ء المسمنا

ا قَالَ إِ فَقَالُ مِسْمِهِ مِرْسِلاكُ مِ لاَتَّمْمِلْكُ عَرْمِلْكُ مِ لاَتُّمْمِلْكُ الفر عالمفراح المدونسان شيخ الاسلام إنساد التكن في المستدلال عنوان ملال في المستدلال عنوان ملال معارف المستدلال عنوان الاستال لعول علم والقوائد كلم معارف علم والقوائد كلم معيده و قال وعدقق

آ سن باق ۸ سولیالله ۱۱ السکاه ۱۲ سید ۱۱ السکاه ۱۲ ولذا کناف فرقرع بلاولم کناف فرقرع بلاولم ۲۲ سفط عند س من

ا ويزدُّ بُنْ محد محد الرَّبِ الرَّبِ اللهِ اللهِ الرَّبِ اللهِ اللهِ الرَّبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ـ تشاخَ أَدُونُذَيْد فالدحدَ شَاعَيْد الأنُ بُرَورِع مُعَلِّون قال صَلَيْثُ ٱللوعْرَانُ مَسلاةً مُعْلَق عَلَى ان أبي طالب وهي الله عَدْمه فكان إذا اتَّعَدْ كَيْرُ وإذا زَفَعْ كُثَّرُ وإذا تَهْضَ منَّ الرُّحْمَثَن كُثّر فل للَّه نَّحدُعْرَانُ بَدى فقال أَقَدْمَ لَي سَاهَ ذاصَ الآنجَ لِعلى اقد عليه وسلم أو قال أَفَدُدُ كُولَى هذا مَلاةَ تَحَدُّ صَلَّى الله عليسه وسلم المستُ سُنَّة الْخُلُوس فِي النَّشَاتُ وكانْتُ الْمُ الدُّرَّة امْتَحْلُسُ ف عندالله ومسكة عن ملاعم عبد الرحن والقسم نسادته المستسة الأسكاد كانت تغيشة حدثها عنْ عَبْدالله بِنَ عَبْدالله أَهَا مُعَارَّهُ أَنْهُ كَانْ يَزْى عَبْدَالله بِنَّ كُنَّ رضى الله عنهما يَرَدُّ خُل السَّلاة إذا حَلَى نَهُ عَلَيْهُ وَالْوَسَدُ حَدِيثًا لَمِنْ فَهَافَى عَلَمُ لَهُ مَنْ عَرَّ وَ قَالِمُ السَّفُّ السَّدِةُ النَّسُو حَلَّى جِّـــَىٰ وَتَنْیَا لِیُسْرَی فَقُلْتُ إِنَّكَ نَفْعَـــلُ ذَٰكَ فَعَالِمانَّ لَاَجْمَــِنَّيْ لَكُمَ د الله الله الماع من المعلم الم المعلم الم المعلم الم المعلم الم ن رَبَهُ مِنْ أَي حَبِيهِ و رَبِي لِمُعَلِّمُ مَنْ مُعَلَّمُ اللهُ عَنْ مُحَدِّد مِن عَلْوه الله كان لسائع فرمن أشحاب الني على الله عليه وسلرقذ كرناصلاة الني مسل المه عليه وسلرفقال أو حيد ساعدى أنا كُنْتُ أَحْفَظَكُم إسالاة وسول الله صلى الله عليه وسل رأ شُدُانا كُوحَك لَ يَدَهُ حَذَاةً اركع أمكن ديدن وكنيه م هصرفه وهاد ارفع واسماستوى في موكل فعار كالزو ضَعَيْدَهِ عُسْمُمُفَرَشُ ولاقابِصِهِ ما واسْسَقَيْلُ بِالْحُرَافِ أَصَابِع وَسِلَسَه القَّ

الْأَكْمَنْيْنَ خَلَىعَلَى وْحْـلْمَالْبِسْرَى وَنَصَبَالُمْنَى واذَاجْلَسْ فَالْأَكْمَةِ الاَّخْوِقَدَّمْ وَجْ

بُسْرَى وَنَسَبَالأَثْرَى وَفَصَدَعَى مَصْعَدَتِهِ ۞ وَ سُمِّحَ النَّسُّرَ بَدَنَ الْمِسْبِدِ رَبِيدَنَ كَمَّ مُصْلَمَة وَانْ مُصَلِّمَةً مَنْ إِنْ مَعْلَمُ الْمَالُومِ لِلْمِنْ كُلُّ فَعَلَا وَقَالَ انْ لُلِيرًا عَرْجَى

فَ يَرْ يُدُرُ الْمِ صَبِ الْأَنْحَدُنِ عَبْرُوحَ مَنْ مُكُلِّ فَقَالَ مِاسِكُ مِنْ لِمِ الْمُتَهْمَا الْأَوْل

نَعْبُ عن الْرَّهْرِي قال حدَّني عَبْدُ الرَّهْنِ مِنْ هُوْمُرَمُونَى بَيْ عَبْدِهُ الْمُشْلِدِ وَفال مُر مُسُولِي وَبِيعَةَ مِن

لآناني صلى المعلب وسلم كالمَنّ الرُّ كُنَيَّنُ وابرَجعُ عدرُ

لنوة وهوكيف لبىء بسناف وكانعن اسم لى الله عليه وسداراً أنَّا لنيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جسم التُّلَّمْ رَفِعًا مَ فَي ازَّ كُفَتَ فَالأُولَ مَنْ امَالنَّا مُ مَعَدُ حَتَّى إِذَا فَضَى السداد فَوا مُتَطَرَّاك ا التَّنَابُّد في الأولى عد منها أتَدْبَهُ أنَّ سعد قال حدة شابكر عن جعفر مند سعة الاغرَ عن عبد الله زملت الربحينة عالر سالى بنادسولُ الله صلى التعليه وسيا اللَّه وَعَا مَوعَا. تُولُسَرُ كَالَ حَدَّنَا الْآعَشُ عِن شَعْرَ مِن سَلَمَةَ عَالْ هَالْ عَبِدًا مَهَ كُنَّا ذَاصَلَهُ النَّي صلى القعطيه و-لْقَالِدُ لامُ عَنَى جِدْرِيلَ ومِيكا "بِلَ السَّلامُ عَنَى فُلان وفُلان فالْتَفَتَ الْسَلَار سولُ الله حسلى اقتعليه و خَالَ إِنَّا لَهَ هُوَالسَّارُ مُ فَاذَاصَـلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُقُلِ الصَّاتُ لَلوالسَّاوَاتُ والطَّسَاتُ السَّالمُ عَلَيْكَ إيُّ النَّي وَرَجْهُ الله ورَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عباداته السَّالَيْنَ فالتُّكُمُ إِنَّا أَفْهُرُ وها أصابَتْ كُلَّ عَبْدته صالح لسَّماه والآرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَالَّهُ ٱلَّالَةُ وَأَشْهَدُ أَنْ تُحَدِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَا سُبُ المُّعَاطَيْلَ الثَّلا حدثها الوالميان قال الحسر فالممتب عن الرهري فالما تحسر فاعر وتأن الرابع عن عائد لِ الله عليه وسيلًا "شَكِرَة أنَّ ومولَ الله صلى الله عليه وسيلم كانتيذ عُوفِ المسلاة اللَّهُمَّ أَف أعُوذُ عَذَابِ القَبْرِواعُودُ بِكَ مِنْ فَتَنَهُ الْسَجِرالُ جَالَ وَأَعُودُ بِلَنْصَ فَشَهُ الْمَيَّا وَفَشَهُ المَمَاتُ اللَّهُ سَبَّالَى اعْوِدُ بِلّ نَ الْأَتُمُوالَغُرَم فَقَالَهُ فَاتْلُماا كَثَرَمَانَسْتَعِيدُمنَ لَلْفَرَ فَصَالَ انْ الرَّجُلَ اذَا عَرَمَ كُنْ فَكُذَّبُ وَوَعَدَ مُلَفَ ﴾ وعن ارْهُري عالى احراب الآرَدُان عائشةُ رسي الله عنها عالنَّهُ عَدْثُ رسولَ الله صلى الله علمه لم يَسْتَعِينُفَ مَلايْهِ مِن فَلَمَةَ الدَّجَالِ عَدَ ثُمَّا فَنَبَّيْةً بُنُسَعِيدِ قال حَدْثنا اللَّيْثُ عَن يَزيدَ بِن آبِي حَي نَّ إلى الْفَيْرِ عن صَّلِدالله مِن حَشَّروعن أَيْ بَكُوالسَّدَ بِقَ وَهَى الله عند أَنَّهُ كَالْ فرسول الله على الله عا معاصير رساع عَلَى نُناءًا نُعُومه في هلافي الأول اللهُ إِنْ فَالنَّذُ نَفْسِي ظُلُ صَحَدَّمًا ولا بِفَغْرَ الدُّوْبَ الأا اعْفِرْ فِي مَفْقِرَ مَنْ عِنْدِكَ وَارْحَى إِلَّنَا أَنْ الْغَفُورُ الرَّحِمُ واست · مايضَيْرُمنَاأُدُعا بَعَدَالنَّمَ

و ولم المستريا السلم الاستراك السلم السلم

واسين القسالة والسيات والسيات

مس ما طوهوفي الاصول البت اه من اليونية ه حشى به يدركم ه طالب به طواب به منطان الربيع عندس بم الإسطان و و يونيالله بالمراجع و مناسلة بالمراجع و المسالة بالمراجع و المراجع و المراجع

بْسَ واجب حدثنا مُسَنَّدُه المستنايعيِّ عن الأعْشَى حدَّنى مُعَينَ عنْ مَبْعالِه عَالَ كُا إِذَا كُلْمَ ني من السعل وسل فالسلام قلناالسلام عنى اقدمن عباد السلام عنى فلان وفلان فقال الني نفعليسه وسلم لاتَقُولُوا السُّلامُ عَنَى انتخَانًا انتَهُ هُوَالسُّلامُ وَلَكُنْ تُولُوا النَّهَاتُ فه والسَّاواتُ والطِّسَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ إِيُّهَ الذَّي وَرَّحَةُ القورَ مَرَّكُمُ السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِيادا فالسَّالحَ وَقَالُكُمْ إذا بتفرمن النعا وأعبيه أيه فيدغو بالسيب من أبسه جبته وانفه مني ملاشا مناولخ إهبر فالحدثناه شامعن يحتى عن أبي سَلَّهُ فَا ليه وسام بَسْعِدُ في الماء والمَّيْنَ حَنَّى ذَا يُتُ أَرَّا المَّيْنِ فَ جَهَنَّهُ فِي السِّبِ التَّمْلِم حدثنا مُوتى إِنْ الْمُسِلِّ حَدَّ تَسْالِرُهُمُ مِنْ مَدَحَدُ مُنَالِرُهُورَى عَنْ هَنْدَ مِنْ الْحِرِثَانَ أُمَّ سَلَمَة وضى الله عنها قالَتْ كانَ يسولُ القصملي الله عليه وسلم إذا مَامَ اللَّهَ عَامَ النَّسَاءُ عَنَّى يَقْصَى تَسْلَجُمُونَكَتَ يَسسرَا فَهَل أنْ يَقُومَ ۖ عَالَمَانُ نهاب فَأْرَى واللهُ أَعْدَرُانْ مُكْنَهُ لَكَيْ يَنْفُذَا نَسَافَيْ لَ أَنْ مُذْرَكُهُنَّ مُنْ الْمَرْفَ مَنَ الْقَوْمُ عاسب ــــراْ-ينَيْسَـــلُمُ الامامُ وكانَا بِنُ مُحَرَوهِ الله عنهمايَسْخَبُ اذامَلُ الامامُ الدينَسَمْ مَنْ خَلْفَهُ حدثما مَّادُينُمُوسَى فال أحمزاعُسدُانته قال أخمزالمُقرَّعْن الزُّهْرِيُّ عَنْ يَخُمُودِن الرُّسِع عَنْ عَسْاتَ قال مُكَمِّنامَعَ الني صلى المدعل وسل فَسَكُّنا حينَ الله بالسب مَن مَ يَرَدُّ السَّلام عَلَى الامام وا كتني تسليم السلاة حدثنا عبدان فال احبرنا عبدانته فال أحبرنا ممكر عن الزهري فالماحبر ف تحوُّدُن رِّسِعِ وزَعَمَ أَنْهُ عَقَلَ رسولَ الله على الله على موساروعَقَلَ عَمْ يَجَعُها من دَلُو كَانَ في دارهم الله معت نشَّيانَ وَمُمَاكَ الْأَنْسَادِى ثُمَّ اسْتَرْبَى سَالْمِ قَالْ كُنْتُ أُصَّى لِقَوْي بَى سَالْمِ فَا تَشْتُ التي صلى الله عليسه وس لَكُرْتُ صَرِي وإنَّا السُّولَ عَوْلُ مِنْ وَبَنَّ مُسْمِعِ فَوْدَدُنَّ أَلْنَا سِنَّتَ فَسَلَّتَ فَ رُ \* أَنْ الْخُذُوتُ مُسْحِدًا فَمَالَ أَفْعَلُ إِنْ الْمَالِقَدُ فَعَلَا عَلَى وَمِولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عليسه وسلم وأبو يَكُو هَهُ يُعْدَما النَّذَا لَتَهَارُهُ النَّا أَذَنَ النِّي مِلَ اقتعلِهِ وسلمَ فَاذَنْتُهُ فَلْمَ يَجَلْ حَقّ قال أيْنُ تُحَبُّ الْمَنْأُ مَلَى

ن منت فاشار السمة المكان الذي المرات الشارق فيه فقامة مفضا حلقه م سرا والمسادي بُ الذِّكْرِ بَعْدَالسَّلاةِ حدثُما الْعَنَّ بِمُ نَصِّرِ قال النَّهُ تَناصِّدُ الرَّدَّاقِ قال أخبرِ قالبُ مُرَّ عِ قَالَ احْسِرِفْ عُرُوانَ أَيامَشِهُ مُولِّى إِن حَبَّامِ الْحَرَّوْانَ انْ حَبَّامِ رضى انْه عنهما أَخْسَرُوا أَرْفَعُ السَّ لذَّكُر سِنَ يَشْرِفُ النَّاسُمِنَ لَلْكُنُوبَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النِّي صَلَى الله عليه وسلم ﴿ وَ فَالْمَانِ عَبَا تُنْشَاعُ إِلَّذَا أَسَرَفُوا إِنَّالَ إِنَّاسِمُنَهُ حِرْمَهَا عَنَّ أَنِّكُمَ اللهُ فَالَحِدَ تَناسُفُنْ فالأحرى أَوْمَمَّذَ عن إبن عَبَّاس رضى الله عنهما "هَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْعَضاءَ صَلاة الديَّ صلى الله عليه وسلم بالنُّكْبعِر " طرثهُ َعَدُّ مَنْ الْمَشَرُولَلَ عَدَّمْنَا مُعَمَّرُعَنْ عَسَدًا هَاءَنْ مَنَّ عِنْ أَقِيصًا عِنْ أَقِيفً إِنَّ وَف لفُقَرًا وَإِنَّ النِّي صلى الله عليسه وسله فضالُوا ذَهَبُّ أَهَّ الدُّنُّورِ مِنَ الأَمْوَ لِيهِ الدُّرَجاتِ العُلاّ والنَّعِمِ المُثِّيرِ يسان كانس ويسومون كمانسوم ولهم فضَّل من أموال يحسونهم و يعجر ورود محمد لون وبَصَدَّةُونَ قَالَ الأَحْدَثُكُمُ إِنَّ اخْدَثُمُ الْدُكُمُّ مَنْ سَبَقَكُمْ وَإِنَّ لِمُدْكُمُ الْحَدَثِ المُ وكُنمُ خَيْ مَنْ الرَّمْنَ عَلَيْهِ النَّهِ الْأَمَنْ عَلَى مِنْ النَّهِ النَّهِ وَيَعَدَّدُونَ وَتُكَبَّرُ وَنَ خَلْفَ كُل مَلا وَتَلْتَأُونَا فِي الْحَلْفَا مِّنَنافقالَ تَفْسُنا أَسْجُ نَشُا وَتَلْشِي وَعُمَّدُ ثَلْنَا وَبَّلْدِ مِنَّ وَنُكَبِّزاً رِّ بَعَا وَتُلْسِينَ فَرَجَّة شُرالَيْتِهِ فضالَ تَفُولُ نْ عَبِيدِ الْمُلِلِيْنِ ثُمَّيْرِعِنْ وَدَّادِ كَانْبِ الْمُغِيرَةِ بَشُهُمَّةٌ قَالَ اللَّهِ عَلَى المُفرَةُ بَأَنَّهُ عَبْهَ فَ كَتَاب مُعُو مَثَمَانَ الذي صلى الله عليسه وسلم كانَّ يَقُولُ فَيدُرُ كُلُّ صَلاتِمَكَّتُو بَهُ لَالْهَ إِلَّا اللهُوسَدُ الْاَشِرِ يَكَ أَهُ لَهُ المُنْكُ وَلَهُ الْمَدُّوَهُوعَلَى كُل مَّى قَدْيِرُ اللَّهُمُّ لَا عَانعَ لَمَا أَعْلَيْتُ وَلَا مُعطَى لَمَانَتُ وَلَا يَفْعُمُ ذَا الْحَدْ

المنذ و وفالنُدَّةُ عَنْ شَيْنَا النَّيْنِ عَلَيْهِا مُنْتَجَعِنا الفَنْ مِنْ عَنْدِتُونِ وَوَالْمِينَّا فَوَ فَالْ المَنْنَ (ه) الله المِنْدُعِنَّ باسِبُ شِنْتَقِيلِ الإنسانِ الشَّرِيقِ الشَّامِ وَمِنْ مُنْسَفِّ وَمَنْ السَّمِيلِ فَالْ سَنَسابِر المِنْ الذِينِ فالدَّسَنَا الْوَرِيْدِ مِنْ تَشْرَقِ لِشَنْدِ فَالْ مَنْالِينِ عَلَى الصَّافِقِ لَلْ اللَّهِ ف

عن عروقال كان أتومعا اسمدق موالى انعباس أول الحدث عنداس وفي آخروعندوسط والمقر ي الاموال ۾ فقال ور نظهرانيهم ١٢ كانب

مدد روسال رحدثنا ب لفظال على مصرعليه فالونيسة وليرق أصول مصمة كرة ١٢ أنامرأة

شاوحه عذانا عداله فأسكة عزمان عرصابين كساف عرفسا المعن عشدا سُعُودَ عَنْ زَلِدَنْ خَالِدَا خُهِنَى أَنَّهُ قال صَلَّى لَنَارَ ("أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ مَلْاةَ الشَّيْعِ الْحُدَيَّةِ مسترمن عبادي مومن بي وكافر فأمامن قال كُوْتُك، وأمَّامَنْ عَالَ بِنُنُّوا كَذَا وَكَذَا فَذَنَّاءً كَانْرُ فَارْتُومُنَّ بِالْكَوْتُكِ صَر شَهَا عَبْلُمَا لِلْمُ مُعَرَّزُ مِمَا أَحَدُّ عِنْ أَنْسَ هَال أَخْرَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّلا تَذَاتَ لِسَّلَة اللهُ عَلَيْظُ مُرَعَ عَلَيْهُ مُكَّتْ الامام فِمُسَلَّاهُ مِعْدَالسَّلام وَعَالَ لِنَاآتَمُ حَدَّنَانُمْ عَنْ الْوَبِ عَنْ عَالَعَ عَالَ كَانَانُ ا الله من المناصلة عند المَّر السَّمَّةُ وَعَالَ المُّسْرُو الْأَرَّامُ اللهُ مَا وَالْمَالِمُ اللهُ عَالَمُ المُلْمَّةُ عَاللهُ عَلَيْهِ المُّلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المُنْمَالُ المُلْمَّةُ عَالَيْهِ المُعَلِّمُ المُلْمَّةُ عَالَمُ عَلَيْهِ المُعَلِّمُ المُلِمَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي كانعوَّمُ يَصَعُ حد شمَّا أَيُوالُولِيد - يَدْ شالْمِرْهُ سِيرِينُ مَعْدِ حسدُ شاارْعْرِي عنْ النَّهُ عابِ كُنِّيالِيَّهُ قال عدَّان في هنَّدُ بُكُّ الحَرث الفرَّاسيَّةُ عَنْ أَمْسَلَكَ ذَوْجٍ ا لم وقال ابنُ وَهُبءَنْ يُولِنُسَ عِنْ ابنشهابِ أَحْ يَرَتَىٰ هِنْدُ الفَرَاس لم وقالشُّمَّتُ مِنَالزُّهُرِيِّ حَدَثْنَىٰ هُنْدُالغُرَّ شُـ وَقُنَّهُ مِنَ النَّيْ صِلْيَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلْمَ مَا صَلِّي مِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَّرُ عَلِمَ وَتَضَلَّاه

عيتى نُاوُنُس عن حَرَ نسَعيد عَاليات مرفيانُ أي مُلكَكَة ع الانْفتَال والانصراف عَ-)ا يَنَ عَنْ عَمَارَةً مُنْ تَعَارِعُنِ الأَسْوَد قال قال عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ أَحَدُكُمُ وانْلاَبْنْصَرِفَ الْاعِنَ يَبِيهِ لَقَدْرَأُ بْنُ النِّي صلى الله ع عَقِ النُّومِ اللَّهِ والبَّمَسلِ والنُّكرُّاتِ وَقُولِ النِّيَّ لله عادعً والم المربع المراس المراس المستدّ الدان فالتومذلا فرسمدنا طرم حدثنا أوعاصم فالمأخبر نابر بح فال أخبر عطاء فالمعدن بابر برتصداقه فال ضَرَاتُ وَلَهُ ذَ كُمُ اللَّيْثُ وَأَيُوصَفُوانَ عَن يُولُنَّى فَسَسَمَّا لَمَنْ لَوَكَادُ ن قَوْلَ الرَّهُ مِنْ أُوفِ الْمُسَدِي فَوَجْدَ لَهَارِ بِمُافْسَالُ فَأَخْدِ بَمَانِيهِ مِنَ البُعُولِ فِعْلَا فِي وَهِ اللَّابِينُ أَصْلِهِ كَانَعَهُ فَلَكُوا مُورًا

ه. " " گذامه رئيا

فرقول للاصيلي ١٦ قال

ا تشاله مزابزوه.

انتساله مزابزوه.

ولي تشاله مزابزوه.

وله كالميت تشدرات مرات والمشأوات المرات والمشأوات المرات والمسافرات المرات المرات

بالاضافة ، أَنْأَلُفُهُ بالاضافة ، أَنْأَلُفُهُ الرَّفُولُ } مَدُّنًا الرَّفُولُ } مَدُّنًا

إلى السؤؤن 10 عند الدراقة ، وفع القال من المونينية 11 فؤد أنه و من ألما المونينية 11 فؤد أنه المونينية 11 فؤد أنه الله في المونينية 11 من عند الدراقة المونينية 12 فؤد المدورة وبله المناقة المرن وأماني وأماني وأماني وأماني وأماني وأماني وأماني من المن عمليات المن عمل

فقعة بالاجر اهم يهامش

أكلها قال كُلْ قَالْ أَمَامِي مَنْ لاَتُعَامِي وَقَالَ أَحْسَدُنُ صَالَحَ بَعَدَ حَدِيثَ وَثَمَ عَن الاستهاب وهُو يُشْتُ قَوْلَ وَنُولُ صَرَا الْوَعَمْرَ الدَسْاعَيْدُ الوَارِثِ عَنْعَيْدِ الْعَرْيِرَ الدَّالِ الدِّبِ الْمَاسَاءَ عَتْ تَجَالَه أولايملين معنا واسب وموالمبيان وتق يجب عليم الفسار والمؤور وحمورهما بالماعة والعيد ين والمناز ومُعُوفهم حد منا "أن لتني قال حدث عُق عُندرُ قال حدثنا شعبةُ قال حدث الله الشَّيبانُ قالسَّعْت الشُّعِيِّ قال أخسرف مَن مَرَّمَ النِّي على الله عليه وسلم على قُدْ مِرَمَة بُودْفَا مُهمّ ومَقُواعَلِيهُ فَقَالُ بِإِ الْمَرْ ومَنْ حَدَّنَاكُ فَأَالُ الرُّعَبِاسِ حدثنا عَلَى رُعَبِ عالله قال حدثنا مُفَيْن قال حدَّثيْ صَفُّوانُ رُبُّكُمْ عِنْ عَناهِ مِن يسارعن إن سَعدا للدّري عن الني صلى الدعل عوسل الل الفُسْلُ وَمَ الْمُعَوْدِبُ عَلَى كُلْ يُحَدِّلُم حدثما عَلَى تُعْدِالله قال أَخْرَفَا مُفَوْعَ عَروال أخرى كُرِيْتُ عِنَا مِنْ عَبَّا مِدِضَى الله عَهِ حا قال إِنَّ عَنْدَ خَالَقَ مَنْهُ وَفَالَهَ أَفَا مَا الله عليه وسلم فَكِنَّا كَانَ فَيَعْشَ الْيُسِلَ قَامَ رسولُ الله صلى الله عليسه وسلِفَتَوَشَّا مَنْ مَنْ مُعَلَّق وُسُوا خَفيفًا يُخْفَفُهُ غُرُو ويُعَلِّدُهُ جِنَّا مُ فَامَلِسَ لَى تَفَعْتُ فَتَوَمَّا أَنْ تَعْوَا عَلَوْمًا مَ جِسْدُ فَقَعْتُ عَرْيسَاد مَفَوَلَى جَعَلَى من عَيْدَة مُّمْ سَلَّى ماشاهَا قَدُ مُّمَا صَلَّبَ عَنَامَ سَنَّى فَغَغَ قَامَا وَالنَّا الْسَلَّاءَ الْمَالِ

من المستوان المستوان

(1YY)

رسولالله ۽ المان

وقد الله بسكون
 اللامللاصيلي وأبينسطه
 ت كذا في المونشة

صلى الله عليه وساليَسلَ بالنَّساس، عَي إلى عَثر حدَّار فَرَ رَثَّ بَنْ مِنْ كَانَتُ عِنْ السَّفْ فَتَرْكُ وَالسَّاتُ الا ثانَ رِّتُووْدَ خُلْتُ فِي السِّفْ خَلْ السَّلْرَفَاتُ عَلَى السَّ مِن اللهِ الْوَالْمَانَ مَالَ أَخْدِ الشُّعِبُ عن الزُّقْرِي عَالَ خسين عُرْوَةُنُ الْزِيمُ الْعَالَمُ مَا أَنْهُ أَعَمَ النَّي مِلْ الله عليه وسل و وقالَ عَنْاتُ حدَّثنا مِنْدَ الاَعْلَى مُنْتُنَامَعْمَرُعن الزُّهْري عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائْبَةً مَنى الله عَهَا قَالَتْ أَعْمَ رسولُ الله صبلى الله عليه وسام في العشاء متى ناداً ومركة دام النساء والصيبان فَر يحرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَهُ لَيْسَ أَحَدُمَنُ أَهْلِ الأَرْمَنِ يُسَلِّي هَدِهِ السِّلا فَعَرَكُمُ وَأَمْ تَكُنَّ الْحَدَيْة طرشا عَرُونِ عَنِي قالَ حدَّثنا يَعَنِي قال حدَّث المُقْينُ حدَّثي عَبْد الرَّحْن نُ عاس عَمْدُ الرَّعَاس رضى المعتهدة اللَّهُ زَجُلُ مُهدَّ للرُّوجَ مَرَسول المصلى المعليه وسدم الدَّدَمُّ ولَوْلَا مُكَافِيتُهُ مانمود أنيفي من صفره أقى المقر الذي عندة اركتيرين السلات مُ خَطَبَ مُ الى النساة مُوعَظَمُ وَدَ كُر فر واصَّرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدُّونَ تَهِعَلَ المَّراتُتُهُوى سَدهاللَّ سَلْقَ عِهَاللَّهُ فِي قُدِّ بِلال مُتَافَّى هُو وبلال البِّثَ - يُرُوج النّساه إلى المساحد بالذَّل والفلّس حدثنا الوالمان قال أخبر فالمُعَثَّ عن الزُّهْرِيّ فَالَ أَحْدِ مِنْ عُرِوَةً مِنْ أَرْ بَعِنْ عَائِسَةَ رضى الله عنها قالَتْ أعْمَرُ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعَقَة حَى الدَّاهُ كُنَّرُنامَ النَّاوُ السَّيَّانُ فَقَرَّجَ النِّي صلى الله عليه وسلم فضالَ ما يَتَظُرُ ها أحدُ عَيْر كُم من أهل الأرْض ولاَيُسِينٌ وَحَدُسهُ لِلْآبِلَدِينَة وَكَانُوايُسَلُّونَ العَقَدَة صَايَعَ ٱنْ بَعْسَ الشَّفَةُ إِلَى ثُلُث الَّذِل الآول عد شرا عُسِدُ الله ورُهُ ورعن مُنظَّلة عن سالم بنعبدالله عن إن هُرَوض الله عنه ساعن الني صلى الله عليمه وسلم قال إذَّا اسْنَاذَنَّكُم نساؤُ كُمَّا البُّل إِلَى المُسْجِدَعَاذَتُواللَّهُنَّ ﴿ تَابَعَهُمُ عَمْ الاعْتَسْرَعَنّ

ين مدران التركيف التي من الفسل وسط بالمستنسسة التنادان التركيف التنادان التركيف المساوس التي مدراً التنادان التركيف التنادان التركيف التنادان التي من التنادان التنا

ملى الله عليه وسلوما مرار ال حدثنا عَدْ ألله بُهُ مُسْلَمَ عَرَمْك ح وحد تناعَبْ الله بُ ويُمْ فالمانح براملك عن يَعْنِي بِنسَمد عن عَرَّ بَنْت عَبدالرَّحْن عن عائشة قالَتْ انْكَان كانْدسولُ الله صلى المتحلب موسط لِيُصَلِّي الشَّيْرِ فَيَنْصَرِفُ النَّسامُ مُنْقَفَعات بحسرُ وطهنَّ ما يُعَرِّفْنَ مَنَ الفّلَس حد شأ النَّبِكُرْم حَدَّثْنَا وَعُمَافَةً مُحَدِّرُ مُسْكِينً كَال حدَثنا بُشْرُا حُبِين الاوزاق حدَثي يَعْنى بُرُالِي كَثيرِ عِنْ عَبْدالله بن إي عَنادَة مركزه من الساعد الأنسسارة عنَّ أبيه " قال قال درسولُ الله صلى الله عليسه وسينها أن الأقُوحُ إلى السَّسالا تواْ والربدُ انْ أُخوَلَ ٢ هذاالابقالاسيل نيافًا مُعْبِكا السُّونَ الْمُحَوِّلُ مُسلاق كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْد حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسَف فال عذ برفيا لماشية معي عليه تُهذُ كر بعثمان أه أخبرناملكُ عن تعنى ن مدعن عشرة عن عائمً .. قرضي الله عنها كالسَّلُوا دُرَا رسولُ الله صلى الله عليه من اليوننسة ود كرمعنا هوالذي فأصول كشيرة وسلما المسدَّن النّسامُ لَنَعَ مِنْ كَانْمَتْ اللّهُ مَن السرائيلَ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَالْمُنْعَى وَاتّ تَمَ واست وجرى علمه الشراح صِّلاة النَّساء خَلْف الرَّجال حدثنا يَعْنَى مِنْ قَرَعَة وَالمحدِّ تَناارُهِ مِنْ مَعْدَ عن الرَّهْريِّ من هنسد بنت لْحَرِثْ عَنْ أُمَّ سَكَّةَ وَمَنِي اللَّهِ عَامًا قَالَتْ كَانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسسلم إذا استم قَامَ السَّاءُ حِينَ يَقْعَنى ٧ ترى ٨ احسدمن ۾ منب س عليمن تَسْلِعَهُ وَيَشَكُّ مُولَهُ مَقامه يَسِرًا فَبَلَّ أَنْ يَقُومَ ۖ قَالَ زُكِى واللهُ أَعْرَأُنْ ثَانَ التَّى يَضَرفَ النَّسافُةُ لِلَّ و سفرزن و ان وي و (١١) (١١) المرابع المرابع المرابع على المستر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الما المرابع الما عنه عسدالله ١١ ان ملك كَالِ مَنْ النَّيْ مِن الله عليه وسلم ف يَشِنْ أَجُسِلَمْ فَقَعْتُ وَيَهِمُ خَلَقَهُ وَأَصْلِيمُ خَلَقَنَا ماس العَالَمَ فَي النَّي مِن الله عليه وسلم ف يَشِنْ أَجْسَلُمْ فَقَعْتُ وَيَهِمُ خَلَقَهُ وَأَصْلِيمُ خَلَقَنَا ماسسُ ١٢ أم كلة ١٢ مقامهن سُرَّعَة أَصراف النَّساء منَ السُّمْ وَالْمَنْسَلْمِينَ فِي الشَّعِيدِ حدثنا يَتْنِي مُرْمُونَى حدَّثناتَ عِدُنُ متَّصُورِطَتْنَا لَلَيْمُ مُنْ عَبْدَازُ حُن بِالشِّعِ مِنْ أَسِعَنْ عَاسَّةَ رَضَى الله عِهَا أَنَّ وسولَ الله عليه المعدالة عنسد ص ١٦ مقط البابوالترجة وسلم كالنَّبُسَدِي السَّبِّعِ بَعَلَى فَيَنْصَرَفَنَ إِسَاءُ لُمُّوْسَيَ لايُعَرِفْنَ مِنَ الْعَلَى الْايَعْرِف بِعَدْمُنْ بِعَدُ عنده وكذافيالونشة وكاتماشارة الحائن عذاالباب باسسيب استثنان المراتذ وجهابانكروج الى تلسيد حدثنا مستدك شنايز يأين أرتبع عن بعدد شمكر ومعماستي تَعَرِعِن الزُّهُرِيَّ عَنْ سالمَ نُعَبِدا تَه عَنْ أَسِهِ عَن النِّيِّ صَلَّى الله عليه وسلم إذا استأذنت احراكم المدركم اه منهامش الاصل لَهُ يَنْهُما بأُسُبُّ مَلاَالْسَامَةُ أَسَالِبال حدثنا أُولُنْتُم الحدثنال أَتُنَيْنَةُ عَنْ إِنْشَقَ عن أنس فالحد الذي ملى المدعليد وسلم في يُت أُصِلْمَ فَمُنْدُ وَيَدِيمُ خَلْفَهُ وَالْمُسْلَمُ خَلْفَنا حد شا

مة تنافر في مُرضَّعَد عن الرَّهْرِي عن هندَ بنت الحرث عن أمَّ مَلَة وَالت كان رسولُ الله لەعلەدسىلەن ئىم كايالىسە ئىمىزىقىن ئىلىغۇ ، كىمۇنىگەنى ئىمارىسى ياقىكا ئەپتۇرة كالت ئەنىم ئاخلات كاندىكى ئىشىرقى لىنداختى ئافىدىكى لابىل

﴿ عُملِع الْجِرُوالا وَلَ وَبِلْيه الْجِرُوالثَّالَ اللَّهُ كَتَابِ الْمُعَدِّ }